العلوية والمحافية التربية والمحافية التربية والمحافية المتربية والمحافية المتربية والمتربية والم

كوركيلها عمروهيه أستاذ غيرمتفرغ بقسم الجفرافية جرمعة الإسكندرية

١٩٩٥/هـ/ ١٤١٥

توزيع / المستندرية بالاستندرية بعدادة مرى ومناولات المستندرية بعدادة مناولات مناولات المناولات المناولات

توزيع منشأة المعارف بالاسكندرية جلال حزى وشركاه \$ ش سعد زغلول الاسكندرية تليفون /فاكس : ٢٨٣٣٣٠٤

# جغرافية المسعودي بين بين النظرية واليواقع من الأدب الجغلف في المتابعة والتيافة والت

كتورعبوليناع محروهيه أستاذ غيرمتغرغ بقتم الجغرافية جامعة الإسكندرية

١٩٩٥ هـ/ ١٩٩٥ م

توزيع المستخدرية بالاستخدرية بالاستخدرية بملاق المرى والمستخدرية

بسم الله الرحن الرحيم

« وقل انظروا ماذا في السموات والأرض » صدق الله العظيم

الإهداء

إلى المثقفين العرب

#### عهيــــا

هذه دراسة متعمقة تعرض بالبحث والتقويم للأدب الجغرافي الذي ضمنه المسعودي كتابية اللذين انتهيا إلينا وهما: «مروج الذهب» و «التنبيه والإشراف». ويستند اختيارنا لهذا العالم الرحالة إلى أنه أكبر شخصيات النصف الأول من القرن الرابع للهجرة ، تمثلا لثقافة هذا العصر الزاهر وإحاطة بها في وجوهها المحتلفة.

وقد ضرب المسعودى بسهم وافر فى شتى ميادين المعرفة وخلف لنا ثراثا قيما . ومن بين ما خلف لنا أدب رحلاته يسبقه عرض تقليدى لأدب جغرافى انظرى يتصل بالأفلاك والنجوم وصفات كوكب الأرض . وأدب الرحلات هو ما تستمد منه الحغرافية واقعيتها ، وبغير الرحلة لا تعبر الجغرافية عن الحقيقة . بيد أنه ينبغى أن نفرق بين الأدب الجغرافي الذى تركه لنا جغرافيون محترفون وتلك المعارف الجغرافية التى خلفها لنا الرحالون . فبينا يقوم الجغراف المحترف برسم صورة كاملة عن المنطقة موضع الدراسة بعد أن يسأل ويستقصى ويحقق ، يكتفى الرحالة بنقل ما يشاهده فتأتى الصورة التي يرسمها حزئية ولكنها ثمينة وموحية . وكثيرا ما يزيد من ثرائها إضافة شيء من التاريخ أو من السياسة أو من عادات الشعوب تعرض في أسلوب قصصى بديع ، وهذا ما الصفت به مشاهد رحلات هذا العالم الأديب .

وتنقسم الدراسة إلى قسمين رئيسيين تسبقهما نظرة عامة تعرض للأدب الجغراق الذي تعرف إليه المسعودي في زمانه ثم تتبعها ترجمة له . ويعالج القسم الأول أدبه الجغرافي النظري الذي نقله عن ترجمات عربية لمصنفات اليونان والهند والفرس بالإضافة إلى ما جاء في كتب السابقين من العلماء العرب . أما القسم الثاني وهو الأهم ، فيتابع رحلاته الواسعة التي استغرقت من عمره أربعة وثلاثين عاما . وقد نختلف على أي البلاد التي زارها وتلك التي لم يزرها بل قد نعيب عليه استطراداته الكثيرة وعدم رفضه للأساطير وتدوينه لآراء دون تعجيص ، ولكن لا خلاف في أنه رحالة من طراز فريد أثرى المكتبة العربية بذخيرة ليس لها مثيل فيما بلغنا من أدب الرحلات في التراث العربي .

أرجو أن تكون هذه الدراسة نقطة انطلاق إلى دراسات أوسع وأشمل للأدب الجغرافي في تراثنا العربي خاصة فيما يتصل بالرحلات ، شريطة ألا يكون الفخر فيها بالآباء دون الأمل في الأبناء .

وفى الحتام لابد لى أن أضيف كلمة عرفان بالجميل إلى كل من عاوننى على إعداد هذا العمل وإخراجه بهذه الصورة . وبالله التوفيق .

عبد الفتاح وهيبه الأسكندرية في ٢٩ رجب ١٤١٥ الموافق أول يناير سنة ١٩٩٥

### نظرة عامية

#### العرب قبل الإسلام وبعده:

كان العرب في نشأتهم الأولى يتمتعون بحس جغرافي صادق شأنهم في ذلك شأن كل الشعوب التي تعيش بالفطرة . فقد كانوا على درأية تامة بمواقع الأشياء في بيئاتهم ، لا تنقطع بهم السبل إليها ليلا أو نهارا . بل إن حياتهم البسيطة تلك أفسحت لهم مجال الملاحظة للتحقق من مواضع الخطر والجماس موارد الماء ومنابت العشب .

وتحدثنا كتب الأدب والتاريخ بما عرف عن العرب قبل الإسلام من تصورات واضحة لبلادهم ففي شعرهم ونترهم شيء كثير من طبيعة أرضهم وصفاتها وإسارات عديدة إلى الأماكن وما بها من نباتات وحيوانات فضلا عن ذكر طرقها ومسالكها ومضارب القبائل ومنازل القمر وأسماء الكواكب والنجوم (١) . وليس يخفي أن الشاعر العربي هو الذي نقل لغة الطبيعة إلى لغة سعرية موسيقية تنجذب إليها الأسماع وتطرب لها النفوس . ولما كان موضع حفاوة حيثما نزل ، فقد كان الشاعر أكثر العرب تنقلا يفد على الملوك وسادات القبائل مادحا فيلقي كل تكريم . والعرب إلى ذلك لم يكونوا في واقع الأمر في عزلة عن العالم القريب والعالم البعيد . فسفنهم كانت تسعى بين الهند وسواحل اليمن وعمان وقوافلهم ربطت مكه ويثرب بالشام وبلاد ما بين النهرين واليمن فتسربت إليهم أخبار عن بلاد غير بلادهم (٢) .

وربما ظلت هذه الثقافة السيطة ومحدودة لو لم يمن الله على العرب بالإسلام. فقد خرجوا بعد أنَّ ملا الإيمان قلوبهم يدعون لدين الله ويجاهدون في سبيله. فنصرهم الله وفتح عليهم بلادا واسعة كانت تخضع لسلطان الفرس والروم. وقد اتسعت رقعة دولتهم في خلال مائة عام من وفاة رسول الإسلام (عليه علم تتسع دولة من قبل. وصارت مع الأيام عالما واحدا مشتركا في الدين والثقافة. وغنى عن البيان أن الثقافة العربية بعد الإسلام تميزت بميزات

<sup>(</sup>١) عبد الفتاح وهيبه « جغرافية العرب في العصور الوسطى » ، القاهرة ، ١٩٦٠ ، ص ١ .

<sup>(</sup>٢) شرحه .

لعل أهمها التخير الدقيق لغذائها بما يتفق مع روح الإسلام. فالتعرف على المكان والنظر في آيات الله التي بينها لعباده مبدأ اسلامي مستقر. فالله سبحانه و تعالى يدعو المسلمين أن ينظروا ماذا في السموات والأرض. وعملا بما أنزل الله رغب الخلفاء وعلماء الأمة وقادة الجيوش معرفة شيء من صفات البلاد التي دخلت في حوزة الإسلام. من ذلك ما ذكره الرواة من أن عمر بن الخطاب كتب إلى أحد الحكماء حين فتح الله البلاد على المسلمين من العراق والشام ومصر غيرها من البلاد. يقول: «إنا أناس عرب وقد فتح الله علينا البلاد ونريد أن نتبوأ الأرض ونسكن الأمصار فصف لى المدند وأهويتها ومسالكها وكيف يؤثر الترب والأهوية في سكانها(١) ». وفي أواخر القرن وأنهارها ».

#### نقل الثقافات:

وبعد أن استقرت دولة آلإسلام وامتد سلطانها لم يتردد العرب في نقل ثقافات أصحاب الحضارات القديمة تقديرا منهم للفكر الإنساني شريطة أن يتفق ذلك مع ما جاء في القرآن والسنة . وكان عملهم رائعا فبعد أقل من قرن على قيام بغداد ( ٤٠ هـ ٧٦٢ م ) كان التراجمة من كل النحل والملل قد نقلوا إلى العربية مؤلفات لأرسطو وأفلاطون و جالينوس وأبقراط و بطليموس الجغرافي إلى جانب كثير من كتب الفرس والهند . ولقد بدأ عهد جديد في تاريخ الأدب الجغرافي وخاصة الفلكي منه بتولى المأمون الخلافة ( ١٩٨ هـ /١٩٨ م ) فقد ازدهرت الدراسات الفلكية التي اعتمدت عليها الجغرافية الرياضية بعد أن أنشأ مرصدين مزودين بالأجهزة والكتب اللازمة ، وبعد أن أشار بإعادة ترجمة كتابي بطليموس الجغرافي « المجسطي » Magisti و « الجغرافيا » Geographike

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٤.

ملحوظة : بظراً لكثرة الرحوع إلى كتابى المسعودى « مروح الذهب » والتسيه والإشراف » ف برمز للأول منهما بحرف م . وللثابى بحرف ت . وذلك فيما يلى من حواش .

بسبب ما حوته الترجمة الأولى من أخطاء (١) . وبذلك أتيحت للعرب فرصة نادرة للأستفادة من كتاب « المجسطى » بعد نقده وتحقيق ما جاء فيه بالمشاهدة والاختبار . لذلك جاءت المعارف الجغرافية الرياضية في هذه المرحلة متأثرة بفكر بطليموس . لكن ما لبت هذا النمط من الأدب الجغرافي أن صار عربي الهوية بفضل فلكيين عرب أفذاذ من أمثال عبد الرحمن الصوفي (ت ٣٧٦ هـ / ٩٥٠ م) .

وربما كانت الفوائد التطبيقية للجغرافية الرياضية هذه من بين أهم العوامل التي حفزت كثيرا من رجال الديل وقادة الجيوش والتجار والمثقفين بعامة إلى معرفة شيء منها بالقدر اللازم لمطالب العبادة فعرفوا ما للشمس والقمر من ارتباط بالشرع عندما توظف في تحديد المواقع الفلكية للمدن الإسلامية ومن ثم معرفة مواقيت الصلاة وأوائل الشهور القمرية فضلا عن تحديد القبلة (٢).

#### تطور الجغرافية الوصفية:

وفيما بين القرنين الثاني والثالث للهجرة (الثامن والتاسع الميلاديين) بدأ فى الظهور نمط من الأدب الجغرافي يقدمه لغويون في الغالب، مهد ولاشك لنمو جعرافية وصفية.

ظهر هذا الأدب في كتب الأنواء التي اشتملت على أشتات من الملاحظات عن الطقس وظواهر الطبيعة ومنازل القمر متبوعة بتعليقات لغوية وغير لغوية وتمضى هذه السلسلة من كتب الأنواء متكاثرة خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة حيث دخل مؤرخون مثل أبي حذيفة الدينوري (ت ٢٨٢ هـ/٩٥ م) حلبة المنافسة . بيد أن سيادة المنهج اللغوى على المنهج الواقعي ممثلا في وصف الأشياء لم يحل دون ظهور رسائل وكتب تمتل إرهاصات الأدب الجغرافي الوصفي ، تشتمل على خليط من الجغرافية

<sup>(</sup>۱) إيعتر المسعودى عن تطور صبع المصورات فيقول: «وفى الصورة المأمونية التى عملت للمأمون .. صور فيها العالم بأفلاكه وبحومه وبره وبحره وعامره وعامره ومساكن الأمم .. وهى أحسن مما تقدمها من حغرافيا بطليموس ــ ت . ص ٤٦ـ٤٧ .

Reinaud, M. Géographie d'Aboullfeda, T.I., Paris 1848, pp. 40-47

: ايصا:

Charles dé la Roncière - Le découverte dé l'Aftique au Moyen Âge T.1, Soc. R. de Géog. d'Egypte, Le Caire 1925, pp. 16-17...

والاثنوغرافية ، ومن أمثلة هده الكتب «كتاب الصفات » للنضر بن شميل ( ت ٢٠٣ هـ /٨١٨ م )

هذه البدايات المتواضعة أعقبتها تطورات متلاحقة ازدهر بفضلها هذا الأدب حتى بلغ الأوج في القرن الرابع للهجرة (١٠٠م) بفضل مدرسة البلخي (ق. ٤ هـ/١٠م) التي التزمت منهج الكتابة الجغرافية كما ينبغي أن يكون ولعل المقدسي (ت ٣٩٠هـ/١٠٠٠م) صاحب كتاب «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » خير من يمثل هذه المدرسة المنهجية ولم يكن أدب الرحلات أقل تطوراً فقد اتسع مجال الرحلة وأضاف الرحالة إلى الأدب الجغرافي بعامة لمحات وضاءة وثراء ومتعة .

وفي هذا يقول المستشرق الروسي أ. كراتشكوفسكي . بلغ الأدب الجغرافي في القرن الرابع للهجرة ( العاشر الميلادي ) أوجه في مجال تطوره الخلاق . وهو إيزخر بمصنفات هامة .. كما شهد أكثر آثار الكرتوحرافيا العربية أهمية وأصالة وهو أطلس الإسلام . وقد بلغ عدد الرحلات في هذا القرن حداً كبيرا(١) .

وإذا ما رجعنا في الزمن قليلا إلى الوراء نجد أن توسيع المعرفة بالعالم القريب والبعيد ، ربحا كان من أبرز إسهامات العرب الثقافية على مستوى العالم . فقد كان السفر من أجل الكشف عن المجهول أو طلبا لعلم أو رغبة في التكسب من التجارة أو طمعا في أداء فريضة الحج من أهم الأساليب التي اتبعها العرب في توسيع معرفتهم بديار المسلمين و ببلاد الكفرة من حولهم ، فاتسع عالمهم ليضم أقطارا لم يعرفها اليونان ولا الرومان إلا اسمالاً .

وأدب الركحلات فن عربى أصيل ارتبط بحياة التنقل والترحال التى عرفها العرب الأولون . ويشهد شعرهم ونثرهم على ما خبروه ولمسوه عندما كان يعم الخير بهطول الغيث وعندما يسود الأمحال بانقطاعه .

<sup>(</sup>۱) عبد الفتاح وهيبه و الجغرافية والثقافة الإسلامية » ، المؤتمر الجغراف الإسلامي الأول ، الرياض ال ١٤٠٤ هـ /١٩٨٤ م ، المجلد الثالث ، ص ٤١٧ .

 <sup>(</sup>۲) كراتشكوفسكى « تاريخ الأدب الجغراق » ، ترجمة صلاح الدين هاشم ، القاهرة ١٩٦٢ ، جد
 ١ ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) عبد الفتاح هيبه « جغرافية العرب في العصور الوسطى ، ، مجامع سابق ص ٣ .

وفي السنوات العجاف تلك نجدهم وقد هجروا مضاربهم إلى أكناف المدن وإلى مواضع المياه الشحيحة . وقد تمتد سنوات الجفاف وتعم سائر الإقليم ، وعندئذ تضطر القبائل إلى هجر ديارها إلى أرض بعيدة تختارها دار إقامة إلى حين . ولم تكن حياتهم مع دلك مقصورة على الرعى المتنقل فقد اشتغلوا بنقل المتاجر عبر فيافي الجزيرة العربية . ولا نبعد عن الصواب إذا ما قلنا إنهم كانوا حداة إبل ورعاتها كذلك . وحيثا طافت البحار بجزيرة العرب سعت السفن بين موانيها ومواني بلاد فارس والعراق ومصر حاملة عروض التجارة والمسافرين فازدادت المعرفة بالعالم القريب . حتى إذا ما بزغ نور الإسلام وامتد ليشمل بقاعا واسعة في الشرق والغرب صار العرب حملة الدين الخاتم سادة في البر وفي البحر .

#### التجارة وانتشار العرب بعد الإسلام:

وربما كانت التجارة بعد ظهور الإسلام من أقوى الأسباب التي عاونت على اتصال الشعوب وازدياد المعرفة بالعالم المعمور (١) ، بل أغرت جماعات من التجار العرب على الإقامة في بلاد بعيدة وكان لبعضهم شرف نشر الإسلام بالأسوة الحسنة .

فعلى ساحل بحر الزنج فى الغرب قامت مدن اسلامية انشأها عرب من جنوبى الجزيرة العربية نذكر منها مقديشو وزنجبار وبراوة وممبسة. وفى شبه القارة الهندية عاشت جاليات عربية ضخمة فى مدينة صيمور Saimur قرب بمباى ، وفى مدينة الديبل فى اقليم السند الإسلامى .

وتشير المصادر التاريخية إلى وجود تجار عرب نزلوا ثغور الصين خاصة مدينة خانفو إبان القرنين الثانى والثالث الهجريين (الثامن والتاسع الميلاديين). ومن المعروف أن عدد الرحلات التجارية للصين إلى موانى الخليج (مسقط وسيراف والبصرة) انخفض مع بداية القرن الثالث للهجرة ( ٩ م ) على حين زاد سفر التجار العرب إلى البحار الجنوبية (٢٠).

Kramers, J.H., Geography & Commerce, Legacy of Islam (ed.) T. Arnorld and A. (1) Guillaume, Oxford University Press, 1947, pp. 92-94.

۲) المرجع السابق ص ۹۶ ـــ ۹۰.

وكانت التجارة بعد ذلك دافعا قويا إلى انصراف تجار عرب إلى الهند والصين وربما أبعد شمالا وإلى شمالى أوربا وإلى ديار المسلمين في آسيا ثم إلى ساحل الزنج والسودان ، ومع التجارة انتقل الإسلام ومعه اللغة العربية لغة القرآن الكريم .

#### أدب الرحلات الذي تعرف إليه المسعودي:

وقد يكون من المفيد في هذا المقام أن نعرض في إيجاز لأدب الرحلات الذي اطلع عليه المسعودي وينتمى إلى القرون الهجرية الثلاثة التي سبقت ظهوره جغرافياً ومؤرخاً رحالة مع إضافة النصف الأول من القرن الرابع للهجرة الذي قام فيه بجولاته في بلاد المسلمين وغير المسلمين. وما من شك في أنه استوعب ما ذكره الرحالة السابقون خاصة ما يتصل بالصين والبحر الحبشي ( المحيط الهندي ) وساحل الزنج .

وإذا كانت حياة الارتحال أسلوب حياة جُبِل عليه ساكن الجزيرة العربية قبل الإسلام فإنه تنوع فى ظل الإسلام بتنوع الدوافع والحوافز الدينية والسياسية والعلمية والاقتصادية . فالحج وخروج السفارات إلى بلاد أجنبية لاستكشاف المجهول من أحوال الشعوب الكافرة والسفر للتفقه فى الدين وركوب البحر وقطع البر فى رحلات تجارية واسعة ، كل ذلك كان من آثار قيام دولة الإسلام . ومع ذلك ورغم كثرة الرحالة وجوابى الآفاق وتنوع أهدافهم فإن قلة منهم هى التى حرصت على تسجيل تجاربها ومشاهد رحلاتها لفائدة الأجيال اللاحقة .

وفي هذا الخصوص فإن عدد الكتب أو الرسائل التي تضمنت رحلة بعينها نتعرف منها إلى هدفها وبدايتها ونهايتها مكاناً وزماناً في الفترة موضع الدراسة قليل نسبياً . نذكر منها على سبيل المثال رحلة ابن وهب القرشي إلى الصين سنة ٢٥٦ هـ / ٩٢١ م . هذه الرحلات وإن التزم القائمون بها بوصف الواقع إلا أنها مع ذلك لم تبتعد تماماً عن ذكر الخرافات والأساطير . وسنعود إلى أخبار هذه الرحلات في الصفحات التالية .

وقد اختلفت عما سبق رحلات قام بها جغرافيون بحثاً عما وراء المعلوم . كانت رْحلات واسعة شاقة انتظمت بلاد المسلمين في الغالب حرص القائمون بها على تصوير الواقع اعتماداً على المشاهدة والاستخبار . كما اهتم المسالكيون منهم بوصف الطرق التي كانت تخترق العالم العربي لتربطه ببقية بيلاد الإسلام وبيلاد الكفر المحيطة .

وعلى الرغم من الموضوعية التى التزم بها هؤلاء الجغرافيون من أبناء القرنين الثالث والرابع للهجرة ( ٩ ، ١٠ م ) إلا أنهم كما يقول شوق ضيف ( اتبعوا طريقة ممتعة فى وصف عالمهم والعوالم المحيطة بهم إذ عُنوا بالحديث عن عادات الأمم والشعوب وطباعها وآثارها وقصوا ما عندها من أساطير وخرافات (١).

هذا عن الذين ارتحلوا وسجل التاريخ أسماءهم ، أما أولئك الذين اختاروا حياة السفر سبيلاً إلى طلب العلم أو نشره أو وسيلة إلى الإسترزاق من التجارة ، وتجاهلهم التاريخ ، فإن أعدادهم خلال هذه الفترة تكاد لا تحصى .

وإذا ما صرفنا النظر عن التجارة والتجار، فإن العصر الذهبي للحضارة العربية (في القرنين الثالث والرابع) للهجرة شهد إقبالاً غير مسبوق على التعليم استيعاباً لثقافة العصر بما لا يتعارض مع تعاليم اللدين. ولتترك أحد المستشرقين الذين انبهر بحضارة العرب في هذا العصر يحدثنا عن انطباعاته هذا الحصوص. ﴿ إن بغداد وهي. في أوج عظمتها قد اجتذبت إليها أشياء أخرى غير التجارة المادية . ذلك أنها أصبحت ردحاً من الزمن مركز الثقافة العربية ، ولم تحدث في تاريخ المدينة حركة أكثر روعة من ذلك الشغف الفجائي بالثقافة الذي حدث في جميع أنحاء العالم الإسلامي . فكان كل مسلم من الخليفة إلى الصانع ، يبدو كأنما اعتراه فجأة شوق إلى العلم وظمأ إلى السفر ، وكان ذلك خير ما قدمه الإسلام . وكان تهافت طلاب العلم على مركز مثل بغداد ومن بعدها المراكز الأخرى . شبيها بذلك التيار الحديث من العلماء الأوربيين الذين كانت تموج بهم الجامعات بحثاً وراء العلم الجديد ، بل لقد كان اكثر منه روعة ﴾ . ويضيف ﴿ أما المساجد وهي التي كانت ومازال بعضها المراكز الإسلام ، فإنها عجت بالطلبة الذين مائتهم الرغبة في العلم وقد جاءوا اللاستهاع إلى محاضرات العلماء في علوم الدين والشريعة . . والطب والرياضة .

<sup>(</sup>١) شوقى ضيف، الرحلات، الطبعة الرابعة، القاهرة ١٩٨٧، ص ١٢

وقد جاء العلماء أنفسهم من جميع ارجاء العالم الدى كان يتكلم اللغة العربية »(١).

#### أنواع الرحلات:

ونلتقى ابتداء من النصف الأول من القرن التالث للهجرة (التاسع الميلادى) بأخبار رحلات علمية واستكشافية وتجارية وغيرها من الأنواع . وما من شك فى أن المسعودى المشهود له بسعة الإطلاع كان على علم بأخبار كل تلك الرحلات التي تمت قبل عصره والتي أضافت الكثير إلى ثقافته العريضة . فى مطلع هذه الفترة نقرأ عن رحلات علمية ذات أهداف عملية فى معظم الأحوال . نذكر منها البعتة التي أوفدها هارون الرشيد ( ١٧٠ ـ ١٩٣ هـ / ٢٨٩ ـ ٩ م ) إلى بلاد اليمن بهدف معرفة من أين يأتى العنبر الذي كان سلعة ترفيه فى ذلك الزمان . وقد عادت البعثة بعد أن حققت هدفها وبعد أن استقصت أحوال سكان عدن وخاسك على ساحل المهرة وغيرها من الأماكن المأهولة بجنوبي جزيرة العرب .

واقترنت بحفيد هارون الرشيد وهو الخليفة الوائق ( 777-757 ه- 787-757 م) رحلتان استكشافيتان باعثهما خيالي اشترك فيهما رياضي شهير هو محمد بن موسى (ت 709 ه- 700 م). تهدف الأولى إلى فحص كهف الرقيم وخبر أهل الكهف، وتهدف الثانية إلى استكشاف سد يأجوج ومأجوج. وقد توجهت الرحلة الأولى إلى قرب عمورية ( في آسيا الصغرى) بعد الحصول على موافقة إمبراطور بيزنطة . وقد أثبت المسعودى أخبار هذه الرحلة في كتابه « مروج الذهب »(') . أما الرحلة الثانية فكانت رحلة سلام الترجمان في حوالي عام ( 777-770 م 777-750 ومعرفة ماذا حدث له بعد الشمالية بغرض اكتشاف سد يأجوج ومأجوج (7) ومعرفة ماذا حدث له بعد أن تراءى للخليفة في المنام كأنما انفتح ليتسرب منه يأجوج ومأجوج ليفسدوا في الأرض 700 وقد اتجه سلام إلى بلاد أرمينية وعرها إلى بلاد الكُرج

S. Lane-Pool. The Golden Age of the Arab Civilization-History of the World, (Ed.), (1) G.A. Hamerton, Vol. 4, London 1950, pp. 603-618.

<sup>(</sup>٢) م. جد ١ ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموى ـــ معجم البلدان ، بيروت ١٩٧٩ ، الجرء الثالث ، ص ١٩٩٩ ــ ٢٠٠٠ .

( جورجيا حديثا ) ومها إلى بلاد الخزر ( فى الحوض الأوسط لنهر الفلجا ) ثم اتجه إلى بحيرة بلقاش وبلاد جنغاريا ، ومن هناك عاد إلى العراق مارا بسامراء . ومن المرجح أنه أبصر سد القوقاز المشهور عند مدينة الباب أو باب الأبواب ( درنبد حديثا ) ، وثمة من يرى أنه ربما بلغ سور الصين العظيم .

ومن الحوادث ذات الأهمية في زيادة المعرفة بالدولة البيزنطية تلك التي ومن الحوادث ذات الأهمية في زيادة المعرفة بالدولة البيزنطيين في المحرم وقعت أيام الواثق حادثة افتكاك مُسلِم الجرمي من أسر البيزنطيين في المحرم من عام ( ٢٣١ هـ / سبتمبر ١٥٥٥ م ) (١٦)

وحفظ لنا المسعودي قصة اطلاقه ووصفه بأنه كان ذا معرفة بالثغور والروم وبلادهم وألف كتابا في أخبارهم وأخبار ملوكهم وبلادهم وطرقها ومن جاورهم من الممالك<sup>(٢)</sup>. ويلحق بالرحلات العلمية بعثة ابن فضلان إلى بلاد البلغار سنة ( ٣٠٩ هـ / ٩٣١ م ) . والبلغار شعب يسكن الحوض الأوسط من نهر أتل ( الفلجا ) وكان أكثرهم ينتحل الإسلام قبل رحلة ابن فضلان . وسبب خروج هذه البعثة أن ملك البلغار أسلم وكتب للخليفة العياسي المقتدر بالله أن يبعث إليه من يفقهه في الدين .. ويبنى له مسجدا وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة في جميع أقطار المملكة . فاستجاب الخليفة لطلبه وأرسل إليه بعثه كان ابن فضلان فيها المتفقه في أمور الدين . خرجت البعثة من بغداد في عام ( ٣٠٩ هـ / ٩٢١ م ) متجهة إلى بخارى فخوارزم فبلاد البلغار . ومما ينبغي ذكره هنا أن المسعودي كان في هذا الوقت يطوف بلاد بحر قزوين · وقد وصف ابن فضلان رحلته في رسالة كانت عونا لمعاصريه ومنهم المسعودي ومن جاء بعده من الرحالة في التعرف إلى حضارة البلغار وعاداتهم وتجاراتهم (٣). ومما أقلقه أثناء إقامته بينهم أن يرى الرجال والنساء ينزلون النهر فيغتسلون .. لا يستتر بعضهم من بعض ، وقد اجتهد في منع ذلك فلم يوفق . ثم إنه عرض في رسالته لطول الليل شتاء وطول النهار صيفا في هذه الأصقاع

<sup>(</sup>۱) كراتشكوفسكى ، تاريخ الأدب الجغراق العربى ، القاهرة ١٩٦٢ ، حـ ١ ، ص ١٤١-١٤١ . (٢) عن الأفدية بين المسلمين والروم راجع كتاب « التنبيه والأشراف » للمسعودي ، مرجع سابق ،

۳) یافوت الحموی ، معجم البلدان ، بیروت ۱۹۷۹ ، جـ ۲ ص ۵۸۵\_۲۸۹ .

الشمالية ، وكيف أنه تعذر عليه تحديد ساعات الصلاة (١) ـ وقد حفظ لنا ابن خرداذبة أخبار هذه الرحلة .

هذا عن الرحلات العلمية والسفارات وحادثة من حوادث افتكاك الأسرى . أما الرحلات التجارية فنذكر منها رحلة ابن وهب القرشي ورحلة التاجر سليمان وما أضافه أبو زيد السيرافي إليها مما نقله عن أصحاب المراكب وربما عن بيانات الرحالة الرام هرمزي (ت ٣٠٠ هـ / ٩١٢ م) أيضا(٢) . وكان ابن وهب رجلا ثريا ذا شأن في العراق . خرج من سيراف إلى الصين في نحو عام (٢٥٦ هـ / ٨٧٠ م) بعد أن خرب الزنج البصرة . وانتهت رحلته عند خانفو (كانتون) بمملكة الصين . ثم تقدم إلى مدينة خمدان عاصمة المملكة وهي تقع على مقدار شهرين من خانفو . وهناك التمس مقابلة الامبراطور فأذن له بعد انتظار طويل . وعندما قابله ادعى قرابته لنبي المسلمين فأمر له بالهدايا النفيسة وأوصى به حاكم خانفو . وقد أشار المسعودي إلى هذه الرحلة(٢) .

ومن التجار العرب الذين زاروا الهند والصين عدة مرات في القرن الثالث للهجرة ( التاسع الميلادى ) تاجر يدعى سليمان . ولا نكاد نعرف شيئا عن نسبه ولا سيرته الذاتية . وتعد رحلاته من أهم الآثار العربية عن الملاحة في المحيط الهندى وبحر الصين في زمانه (٤) . ولعلها كات أهم الرحلات العربية

<sup>(</sup>١) زكى محمد حس ـــ الرحالة المسلمون ، القاهرة ١٩٤٥ ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>۲) الرام هرمری: برزك بن شهریار الناخذاه ، كتاب عجائب الهدبرّه و بحره و جرائره . بشر النص مع الترجمة الفرسية له P.A Von Derlith ، ليدن ۱۸۸۳ . وصف الرام هرمزی عجائب البحار وما سمع عنه من جرائزها وما رآه فيها و كتب بيانات عن الصين و سومطرة و جاوة و الحبشة ومدغشقر ، وقد أفاد . مها المسعودی من حلال أبی زيد السيراق ــ راجع كتاب الجغرافية العربية ، س.م . ضياء الدين علوی ، تحقيق و تعريب الدكتور عبد الله يوسف الغنيم و الدكتور طه محمد جاد ، الكويت ۱٤٠۱ هـ / ۱۹۸۰ م ، ص ۷۶ ــ بدل المعربان جهودا مشكورة و عير منكورة .

<sup>(</sup>۳) أشار المسعودى إلى هذه الرحلة (رحلة ابن وهب القرشي) في « مروج الدهب »، جـ ١ ص ١٤٢ .

فيت رحلات سليمان إلى الهند والصين مع الذيل الدى ألحقه أبو زيد السيرافي بها زمنا المصدر
 الدى يرجع إليه الكثير من الجغرافيين والمؤرخين .

التي تحدثت عن سواحل الصين والطريق البحرى إليها من واقع الخبرة الشخصية مع التزام بالموضوعية<sup>(۱)</sup>.

ففى تلك الفترة كان المحيط الهندى هو مجال المغامرات التجارية أما قاعدته ففى الخليج العربى حيث موانى مسقط وسنجار وسيراف والبصرة.

وقد انتهى إلينا ما كتبه هذا التاجر مذيلا بقصص الرحالة والتجار فى بحار الصين أضافها فى القرن الرابع للهجرة (١٠ م) أبو زيد السيرافى كما ألمحنا، وهو قارىء للكتب جامع للمعلومات . كانت معلومات يتسقطها فى الغالب من النواخذة والرحالة والتجار الذين كانوا يركبون البحر الحبشى ( المحيط الهندى ) فى طريقهم إلى الهند والصين . وإلى جانب وصف طرق التجارة فإن رسالة سليمان والذيل الذى أرفقه أبو زيد تحدثا عن بعض العادات والنظم الاجتماعية والاقتصادية ، ووصفا منتجات الهند وسرنديب ( سيلون ) وجاوة والصين مع أقل قدر من الخرافات والأساطير . والثابت أن أبا زيد كان على صلة بالمسعودى ، فقد أشار الأخير فى كتابه « مروج الذهب » إلى أنه قابله وتبادلا أخباراً حول طرق التجارة البحرية فى المحيط الهندى وبحر الصين وتناقشا فى أعباراً حول طرق التجارة البحرية فى المحيط الهندى وبحر الصين وتناقشا فى معلومات عن الهند والصين وجزائر الياقوت والذهب والتوابل والأفاويه التى معلومات عن الهند والحبشى »(٢) .

وإذ نعود إلى رسالة سليمان وإضافة أبى زيد إليها نجد أنهما حرصتا على توضيح علاقة المسلمين بالصين إبان القرنين الثالث والرابع للهجرة ( التاسع

<sup>:</sup> راحع فيما يتصل بالملاحة والتجارة في المحيط الهندي والخليح العربي : Huzayyin, S.A Arabia & the Far East, "Their Commercial & Cultural relations in Greco-Roman and Irano-Arabian Times" Cairo 1972.

جورج حورانی ، العرب والملاحة فی المحیط الهمدی ، ترجمة یعقوب بکر ، القاهرة ۱۹۵۸ ، انظر أیضا : .Kramers, J.H., Geography & Commerce مرجع سابق .

حسين فوزى ، المعارف العربية الملاحية فى العصور الوسطى ، الفصل السادس من كتاب أثر العرب والإسلام فى النهضة الأوربية ، القاهرة ١٩٧٠ .

نهيس أحمد ، حهود المسلمين في الجعرافية ، ترجمة دكتور فتحى عثمان ، القاهرة ١٩٦٥ ، ص ص ص ١٢٩\_١٤٠ . أصاف المترجم إضافات لها قيمتها في محال الحغرافية التراثية .

<sup>(</sup>۲) سلیمان التاحر وأبو زید السیرانی ،إسلسلة التواریخ ، طبع و نشر النص المستشرق الفرنسی لانجل (۲) لمعودی Langles فی مجلدین تحت عنوان Chaine des Chroniques سنة ۱۸۱۱ م تحدث المسعودی عن لقائه بأیی رید السیراق ای م ح ۱ ص ۱٤٦، ۱٤٦.

والعاشر الميلاديين). فضلا عن ابداء ملاحظات طريفة وذكر أخبار الهند وسائر الأقاليم المطلة على المحيط الهندى وبحر الصين. من ذلك أن مدينة خانفو أكبر أسواق الصين حينفذ ومقصد التجار المسلمين من عرب وعجم، كان فيها رجل مسلم « يوليه صاحب الضين الحكم بين المسلمين الذين يقصدون تلك الناحية .. وإذا كان في العيد صلى بالمسلمين وخطب ودعا السلطان المسلمين » (١).

ويقول زكى حسن أنه « بالرجوع إلى المصادر الصينية تجدها تشهد بوجود هذا النوع من الحريات والامتيازات وبأنه امتد ليشمل جاليات إسلامية تعيش في سائر مدن الصين . فكان لكل منها قاضيها وشيوخها اومسآجدها وأسواقها » . وفي هذا إثبات صدق كثير مما أخبر به سليمان عن أحوال الصين الاجتماعية في صدر الإسلام . وقد أثرى سليمان حديث الرحلة بملاحظات طريفة فهو أول رحالة عربي يشير إلى الشاى الصيني بقوله « وملك الصين يحتفظ لنفسه بالدخل الناتج من محاجر الملح ومن نوع من العشب ، يشربه الصينيون في الماء الساخن ويباع منه الشيء الكثير في جميع مدنهم ويسمونه ( ساخ ) » . ويقول أيضا في عادات أهل جزائر المحيط الهندى « ودخلهم النارجيل وبه يتأدمون ويدهنون وإذا أراد واحد منهم أن يتزوج ، لم يتزوج إلا بقحف رأس رجل من أعدائهم »(٢) .

وقد حفظ لنا القزويني وياقوت مقتبسات من وصف أبي دلف مسعد بن مهلهل لرحلته في الصين والهند في نحو عام ( ٣٣١ هـ / ٩٤٢ م ) . لكن ليس ثمة ما يشير إلى أن المسعودي الذي نزل مصر في نفس العام قد أطلع على أحداثها ، لذلك ليس ثمة ما يدعونا إلى عرض ما جاء في هذه المقتبسات . ونكتفي بما سبقت الإشارة إليه والخاص برحلة سليمان وإضافة أبي زيد .

وفى الحنام لا نضيف جديداً إذا ما قلنا إن الجغرافية العربية التراثية كانت نمطا من الثقافة الأدبية شأنها فى ذَلَك شأن التاريخ. وهدا يفسر سبب تزايد الاهتمام بالكتابة الحغرافية. فالمعارف الجغرافية كانت لا تقل أهمية فى تكوين

<sup>(</sup>١) زكى محمد حسن، الرحالة المسلمون، القاهرة ١٩٤٥، ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) كتاب سلسلة التواريخ ـــ مرجع سابق ص ١٦ ـ ٠

المثقف العربي عما كان يلم به من غيرها . فكان أفضل ما يرغب الإحاطة به إلى جانب شيء من الجغرافية والفلك شيء من الشعر وأنساب العرب والسيرة النبوية وأخبار فتوح الإسلام وتواريخ الخلفاء . لذلك لم يكن غريبا أن نسمع عن الأديب الجغرافي والمؤرخ الجغرافي والفقيه الجغرافي . ويمثل الجاحظ وهو من أشهر أدباء العربية وأوسعهم ثقافة ، الجغرافيين الأدباء . فقد ضمن كتبه خاصة كتاب « الحيوان » و « البيان والتبيين » كثيرا من المعلومات الجغرافية . بل لقد كتب رسالة قيمة في الجغرافية التجارية أطلق عليها « التبصر بالتجارة » ، لم تفقد قيمتها كمصدر من مصادر البحث في الجغرافية التاريخية للتجارة العربية . أما ظهور التاريخ والجغرافية في الأدب العربي معاً وفي آن واحد كما في كتابات المسعودي وغيره من الجغرافية في الأدب بصورة عامة (١) .

البعد المسلمين وتراث الهنود والفرس واليونان ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ، مدريد ١٩٥٩ ـ ١٩٦٩ ، ١٩٩٩ ـ ٣٥٩ .

#### المسسعودي

#### ســـيرته:

هو أبوالحسن على بن الحسين بن على ، يرتفع سبه إلى الصحابى عبد الله بن مسعود ، ويرجح أنه ولد نحو عام ( ٢٧٦ هـ / ٨٨٩ م )  $^{(1)}$  . وكانت بغداد التى نشأ فيها وعرفها فى شبابه تعيش أزهى عصور الحضارة العربية  $^{(7)}$  ، وذلك بالرغم مما طرأ على الخلافة الإسلامية من وهن وتفكك سياسى بعد وحدة . فقد صار المسلمون ـ وفى مقدمتهم العرب \_ يشكلون عالما واحدا مشتركا فى الدين والثقافة .

وبعد أن نال قسطا من علوم القرآن والسنة واللغة ، خرج وهو لا يزال فى مقتبل العمر يطوف ديار المسلمين من عرب وعجم ، بل جاوزها إلى بلاد الهند وبحر العمين وساحل الزنج . وكان قطوافه واسعا وطويلا استغرق من عمره نحو أربعة وثلاثين عاما جمع فيها متماهد رحلاته وتجاربه ، كا أحاط خلالها بالتراث الأدبى ومختلف العلوم فى زمانه . من هذه المصادر جميعا استمد محتويات مصنفاته التى بلغ عددها على الأرجح ستة وثلاثين مصفا تتضمن كل الفنون التى رغب فى معرفتها العرب(٣) .

ومن أسف أن كل هذه المصنفات فقدت إلا من كتابين هما «مروج الذهب» و « التنبيه والاشراف » . ويلفت انتباه كل من يطالع الكتاب الأول منهما وفرة المصادر التي رجع إليها وإن يكن دون توثيق فقد بلغ عدد المصادر التي استعان بها نحو مائة وخمسة وستين مصدرا منها العربية الصرفة والمنقولة إلى العربية (٤) . هذا بالإضافة إلى أخبار ما شاهده وعاينه وهو كثير . وإن دلت

ابن شاکر، فوات الوفیات، طبع ممصر، جـ ۲، ص ۹۶.

<sup>(</sup>١) ابن النديم \_ الفهرست ، طبع بمصر ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>۲) يقول آدم متز ( في القرن الرابع الهمجرى قويت روح الاستطلاع العلمي فأخذت أصابعها تمتد متلمسة الحقائق من كل ناحية ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ، ترحمة محمد عمد الهادى أبو ريده ، القاهرة ١٩٤١ ، حـ ٢ ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) عن مصنفاته الطر الملحق رقم (١).

Al-Mas udi, The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden, 1991, Vol. VI, pp. 785-87.

كثرة مؤلفاته ووفرة مصادره على شيء فإنما تدل على تنوع اهتماماته وغزارة علمه وقبل ذلك حيويته المتدفقة .

ومن مصنفاته التى يعتر بها ولا ينفك يشير إليها فى تضاعيف كتابيه المشار اليهما: كتابه الضخم « أخبار الزمان » بأجزائه الثلاثين ، و « الكتاب الأوسط » . وقد بسط فيهما ما أوجزه فى « كتاب مروج الذهب » . وكان « كتاب التنبيه والإشراف » آخر مصنفاته وفيه أوجز بعض ما جاء فى « كتاب مروج الذهب » . وربما كان حرصه على إيجاز ما سبق أن بسطه فى كتابيه الكبيرين « أخبار الزمان » و « الكتاب الأوسط » رغبته القوية فى ذيوع أفكاره ومعارفه وأخبار رحلاته ، وربما لإحساسه بصعوبة تداول كتابيه المشار إليهما لضخامة حجمهما . وفى هذا يقول « ورأينا إيجاز ما بسطناه .. فى كتاب لطيف ( مروج الذهب ) نودعه لُمَع ما فى ذَيْنكَ الكتابين مما ضمّنّاهما وغير ذلك من أنواع العلوم وأخبار الأمم الماضية والإعصار الخالية مما لم يتقدم ذكره فيهما » (١) . ومن القدماء الذين رجعوا إلى مؤلفاته وخصّوه بالتقدير : ياقوت الحموى وابن خلدون الذي لقبه « بإمام المؤرخين » والنويرى .

وقد صدر كتاب «مروج الذهب» لأول مرة في بولاق عام (١٢٨٣ هـ/ ١٨٩٦ هـ) ثم صدرت له طبعة ثانية عام (١٢٨٦ هـ/ ١٨٩٥ م). وفي أواخر العقد الرابع بعد التسعمائة وألف ميلادية توفر محيى الدين عبد الحميد على نشره في طبعة محققه صدرت في القاهرة عام (١٣٥٧ هـ/ ١٩٣٨ م). ثم قام يوسف داغر بإصدار طبعة حديثة منه في بيروت عام (١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣ م) أما كتابه التاني «التنبيه والإشراف» بيروت عام (١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٩ م)، ثم توالى فقد ظهرت طبعته الأولى في ليدن عام (١٣١٢ هـ/ ١٨٩٤ م)، ثم توالى أمر نشره في القاهرة (١٩٣٨) بعد أن حققه عبد الله الصاوى محمد . وفي عام في طبعة أنيقة .

<sup>(</sup>۱) انظر محتویات کتابیه « مروج الذهب » و « التبیه والإشراف » فی الملحقین رقم (۲) ورقم (۳) .

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر انصرفت جهود بعض المستشرقين إلى النظر في أعمال المسعودى . منهم ج. كرامرس الذى قال عنه بشيء من المبالغة « إنه أكثر الكتاب الجغرافيين أصالة » ، ومن قبل عُنيى أ. سبرنجو A. Sprenger بنقل كتاب « مروج الذهب » إلى الإنجليزية ، وطبع الجزء الأول منه بنقل كتاب « مروج الذهب » إلى الإنجليزية ، وطبع الجزء الأول منه بلندن عام ( ١٢٥٧ هـ / ١٨٤١ م ) . وقام في وقت لاحق المستشرقان باربيه دى مينار Barbier de Meynard ، وباف دى كورتيى Pavet de Courteille بنقله إلى الفرنسية في تسع مجلدات ، طبعت بباريس في الفترة بين ( التنبيه الثاني « التنبيه والإشراف » فقد نشر في ليدن في العقد الأخير من القرن التاسع عشر ثم نقله إلى الفرنسية كارا دى فو كورته Carra de Vaux وصدر بباريس سنة ( ١٣١٥ هـ / الم ١٨٩٧ م ) .

ومن المؤسف أنه لم يحظ من المثقفين العرب فى الوقت الحاضر بما يليق به من اهتمام على الرغم من أنه يمثل بثقافته عصراً بكامله . فكل ما كُتب عن آثاره فى العربية يدخل فى أغلبه فى باب الدراسات العامة التي تنشرها بعض الدوريات أو الحوليات أو قد تضمها كتب صغيرة تقدم زاداً ثقافيا للقارىء العادى .

وربما كان دور علماء جامعة عليكرة الإسلامية بشمالي الهند والكلية الإسلامية بكلكتا في دراسة بعض الموضوعات التي احتوتها مصنفاته أهم الأدوار التي تقوم بها مؤسسات علمية إسلامية (١). ونخص بالذكر من بين هؤلاء محمد شافي ومقبول أحمد ونفيس أحمد وضياء الدين علوى. ولا تقل إسهامات المستشرقين أهمية مقارنة بما قدمه في هذا المجال هؤلاء النفر من علماء مسلمي الهند. ويأتي في مقدمة المستشرقين الذين أولوه اهتماما كجغرافي رحالة أ. كراتشكوفسكي آل. «٢) المدرد» المهناء المناه المهناء المهن

وقد تنوعت المعارف الجغرافية التي استقاها هذا الموسوعي من مشاهداته أثناء رحلاته ومن نقوله عن مصنفات السابقين والمعاصرين على حد سواء .

<sup>(</sup>١٠) في أوائل عام ١٩٥٨ احتفلت جامعة عليكره بمرور أليف عام على وفاة المسعودى . وصدر بهذه المناسبة كتاب بعنوان Al-Masûdi Millinary Commemoration, Volume, 1950 .

<sup>(</sup>۲) أ. كراتشكونسكى، مرجع سابق حـ ۱، ص ۱۷٥-۱۸۳.

وهو فى كل ذلك يجمل معارف العصر ويسجل تطور الفكر البشرى . ولما كان أديبا مؤرخا قبل أن يكون أديبا جغرافيا فقد جاء أدبه الجغرافي مدخلا لتواريخه التي حفلت بها صفحات مؤلفيه موضع المراسة ذلك أن الجغرافية والتاريخ كانا عند العرب فرعان متلازمان فوق أنهما من الأدب . وهذا ربما يفسر سبب اختلاف أدبه الجغرافي عن أدب الجغ افيين الرحالة الذين كتبوا بطريقة منهجية في وصف دار الإسلام ويمثلهم في ذلك أصدق تمثيل المقدسي ( ت ٣٨٠ هـ / قل وصف دار الإسلام ويمثلهم في ذلك أصدق تمثيل المقدسي ( ت ٣٨٠ هـ / وصف دار الإسلام ويمثلهم في ذلك أصدق تمثيل المقدسي ( ت ٣٨٠ هـ / وصف دار الإسلام ويمثلهم في ذلك أصدق تمثيل المقدسي ( ت ٣٨٠ هـ / وصف دار الإسلام ويمثلهم في ذلك أصدق تمثيل المقدسي ( ت ٣٨٠ هـ / وصف دار الإسلام ويمثلهم في ذلك أصدق تمثيل المقدسي ( ت ٣٨٠ هـ / وصف دار الإسلام ويمثلهم في ذلك أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم و ١٠٠٠) .

ومع دلك فإنه على الرغم من غياب منهج واضح لهذا الأدب المسعودى وكثرة ما به من استطرادات قد تشتت ذهن القارىء إلا أنه أدب يتميز بالحيوية والثراء والجدة . وهذا ما سوف يكتشفه من يقرأ كتابه الشهير « مروج الذهب » فهو كما يصفه نيقولا زيادة كتاب « سياحة ومعرفة جغرافية وعمران وعلم وأخبار »(٢).

وإذا كان قد كتب بدون إسناد فهو كثيرا ما يعمد إلى ذكر مختلف الآراء إذا عرض لظاهرة معينة . وحينا يجد تعارضا ينبه القارىء إلى ذلك بقوله « تنازع من سلف وخلف » ، وعادة ما يقف موقفا محايدا من هذه الآراء أو النظريات إلا إذا تعارضت مع ما جاء فى القرآن والسنة . وهو إلى ذلك معتد بنفسه كرحالة من جوابى الآفاق ، يصف ما حفلت به رحلاته من مشاهد امتزج فيها التاريخ بالجغرافية والأدب بالسياسة والخيال بالواقع . والمسعودى قبل ذلك قارىء نهم وكاتب غزير الإنتاج ، يستشهد على قيمة القراءة والكتابة في الإسلام بقول الله سبحانه وتعالى « اقرأ باسم ربك الذى خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم » ( سورة العلق : آيات من ١-٥ ) . ثم إن الكتاب عنده هو نعم الجليس ، وهو مؤنس ينشط بنشاط المرء وينام بنومه .

<sup>(</sup>۱) كان يبدأ بتقسيم منطقة الدراسة إلى أقاليم أو تحديد موقع المنطقة من العالم المعمور ثم يذكر أهم المطاهر الفيزيوغرافية في كل اقليم ، يلى دلك عرص للمدن وما بها من نشاط اقتصادى واحتماعي ثم تسجيل لعادات وطباع الشكان وأعمالهم ثم ينتهى بعرض لإنتاح الاقليم من الغلات النباتية والمعدنية .

<sup>(</sup>٢)/نيقولا زياده، الرحالة العرب، محموعة الألف كتاب، القاهرة ١٩٥٦، ص ٤٧.

على أن العلم الصحيح عنده هو الذى عماده المعاينة والتجربة والاستقراء . وهو يعيب على من يقوم بالتدوين دون أن يكون قد شاهد وعاين وتقصى أنه مقصر في حق العلم . وفي هذا يقول وهو الرحالة الأشهر « وليس من لزم جهة وطنه وقنع بما نُمِي إليه من الأخبار عن اقليمه كمن قَسَّم عمره على قطع الأقطار ووزع أيامه بين تقاذف الأسفار ، واستخراج كل دقيق من مَعْدِنه وإثارة كل نفيس من مكمنه »(١) . ولكن ليس مجرد وصف المشاهد بكاف إذا ما أردنا التدقيق . فيعاب على أدب رحلاته أنه رغم ثرائه قد يصعب على القارىء أن يتبين متى ارتحل وأين نزل أول ما نزل ؟ فضلا عن أنه ليس من السهولة بمكان تحديد أى أقطار قطعها وأى البحار ركبها فعلا لا قولا . ومع المفقود المترجم « بكتاب القضايا والتجارب » ، وقد بسط فيه وصف رحلاته المفقود المترجم « بكتاب القضايا والتجارب » ، وقد بسط فيه وصف رحلاته وتجاربه كما يقول .

ونختتم هذه الترجمة بما ختم به كتابه « مروج الذهب » بقوله « وجميع ما أوردناه في هذا الكتاب لا يَسَعُ ذوى الدراية جهله ولا يعذر من تركه . فلقد جمعنا ما فيه في عدّة السنين باجتهاد و تعب عظيم وجولان في الأسفار وطواف في البلدان من الشرق والغرب في كثير من الممالك غير مملكة الإسلام . فمن قرأ كتابنا هذا فليتدبره بعين المحبة وليتفضل بهمته باصلاح ما أنكر منه مما غيره الناسخ و صحّف الكاتب . . جعلنا الله ممن يؤثر طاعته . . تم يتغمدنا بفضله إنه جواد منان (7) . وقد انتقل إلى جوار ربه عام 787 هـ 790 م ودفن بالفسطاط .

<sup>(</sup>۱) م حدا، ص۱۲.

<sup>(</sup>۲) م. جه ک ، ص ۲۸۳ ، ۲۰۹ .

## القسم الأول الأدب الجغرافي النظرى

يعرض هذا الأدب للمسائل الفلكية وما قيل حول شكل الأرض وحركاتها وظاهراتها الطبيعية فضلا عن آثار البيئة في الإنسان . وقد نقل المسعودي هذا الأدب عن كتب متنوعة أشد التنوع . فهي تضم ما اشتهر من ترجمات كتب الحكماء اليونان ومصنفات علماء الروم والهند والفرس بالإضافة إلى المصنفات العربية . وفي هذا يقول متفاخرا : وإني أتيت بالتفصيل على جميع تسمية أهل الأعصار من حملة الآثار ونقلة السير والأخبار وطبقات أهل العلم من عصر الصحابة ثم من تلاهم من التابعين وأهل كل عصر على اختلاف أنواعهم وتنازعهم في آرائهم ... إلى سنة ( 777 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 770 = 7

إن من يتفحص كتابيه اللذين انتهيا إلينا كا سبقت الإشارة ، يسترعى انتباهه تنوع وثراء أدبه هذا المستمد من المصادر اليونانية خاصة . من تلك المؤلفات اليونانية نذكر كتاب طيماوس Timaeus لأفلاطون ( ٢٧٤-٣٤٧ ق.م ) في علم الكونيات (٣) ، ومؤلفات أرسطاطاليس ( أرسطو ) الذي عاش في الفترة بين عامى ( ٣٨٤-٣٢٣ ق.م ) ، ومنها

<sup>(</sup>۱) م. حاص. ۱ــ۱۱ .

وللتعرف إلى ما اطلع عليه من ترجمات كتب اليونانيين والروم والهند والفرس والكلدانيين ، راجع كتاب « التبيه وايلاشراف » ، ص ١٠٨ ، ومن ص١١٥ السما١. واسهامات الرومان في هذا الجال محدودة مقارنة بما قدمه اليونان ندكر من الكتاب الرومان اسطرابون وسينيكا وبليبي .

<sup>(</sup>۲) اندریه میحیل ، جعرافیة الإسلام البشریة حتی منتصف القرن الحادی عشر ، جـ ۱ ، القسم الثانی ، ترجمة ابراهیم خوری ، دمشق ۱۹۸۳ ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٣) ظهرت قصة القارة المفقودة « أطلانته » Atlantis في هذا الكتاب . وقد هدته تأملاته إلى البحث في هذه القصة الحرافية ، وفي كتاب طيماوس نشر فكرة فيثاغورث القائلة بكروية الأرض وأنها تتحرك في مدارها من العرب إلى الشرق

« الأرصاد الجوية Meteorologica » و « الآثار العلوية » وكتاب « السماء والعالم ومبادى الطبيعة »(١) ، وقد اعتقد أرسطو أن الكون كروى الشكل لأن الكرة ذات شكل مثالى وأن حركة السماء في اتحاه اليمين لأن اليمين أكثر الإتجاهات احترامه أما دليل كروية الأرض فهو أن ظلها على القمر يتخذ الشكل المستدير . هذا بالإضافة إلى كتابي بطلميوس الجغرافي أو القلوذي الشكل المستدير . هذا بالإضافة إلى كتابي بطلميوس الجغرافي أو القلوذي والجغرافيا . Magisti والجغرافيا

ومن الثابت أن اهتهامه بأعمال أرسطو وبطلميوس كان كبيرا . وهدا ليس بمستغرب إذا ما علمنا مدى التقدير الكبير الذى كنه العلماء العرب لكل منهما منذ مطلع القرن الثالت للهجرة (التاسع الميلادى) . لكنه بينها اعتمد على أرسطو في الإحاطة بالجانب الطبيعي من هذا الأدب الجغرافي نجده يستند إلى بطلميوس في دراسته للجانب الرياضي منه .

ويدخل في باب هذا الأدب أيضا آثار البيئة في صحة الإنسان وصفاته ، وقد كتب فيها أبقراط (أوبقراط) Hippocrates ( ١٠٠٤-٣٣٧ ق.م) وجالينوس Galênos ( ١٣٠-١٣٠ م ). وقد تُرجمت كتب هذين الطبيبين وأطلع عليها المسعودي .

و « الجسطى » الذى اطلع عليه المسعودى موسوعة من ثمانية أجزاء : يشكل الأول منها المقدمة وفيها يسجل المؤلف مجموعة توجيهات فى كيفية عمل الخارطة ومعومات أخرى تفيد فى إنشاء الخارطات . ويضم الجزء الثانى مجموعة لوحات تشكل فى جملتها خارطة العالم المعروف آنذاك ، رسمت على شبكة من خطوط الطول ودوائر العرض . وإذا ما استعرضنا الأجزاء الستة الباقية نجدها تضم ، ، ، ، مم موضع محددة مواقعها فلكيا . أما كتاب « جغرافيا »

<sup>(</sup>۱) راجع حورح سارتوں، تاریخ العلم، ترجمة لھیف من العلماء، دار المعارف، القاهرة، الجزء الثالث، ص.ص. ٣١٧\_٢٤٠٠

وحول كتب أفلاطون وأرسطو راحع:

Dempier, W. Science in the Ancient World, Cambridge, 1929 وقد ترجمت كل أعمال أعمال الإنحليزية في Loeb Classical Libiary, London, 1950 ، راحع أيصا ج. إسارتون ، حد ٣ ، ص ٢٤٩ .

ففيه صفة الأرض ومدنها وجبالها وما فيها من البحار والجزائر والأنهار والعيون ، إلى جانب غير ذلك من الظاهرات . من هذه المؤلفات وغيرها من أعمال مارينوس (ق. الأول م) ، وثميستيوس فى الفلك (ق الخامس قبل الميلاد) . تعرف على النظريات الخاصة بهيئة الأفلاك وصفات الكرة الأرضية والمعمور منها واللامعمور وامتداد المعمور وحدوده والبحر المحيط وبقية الأبحر وماهية الأقاليم السبعة التي ينقسم إليها المعمور ، ثم قرأ كما سبق أن أشرنا(١) لأبقراط الذي يرجع إليه الفضل فى وضع أسس الطب العلمي كما قرأ ، لجالينوس فى الطب فازداد اقتناعا بآثار الظواهر الطبيعية فى حياة البشر .

وفيما يلى عرض لبعض ما أفاده من هذه المصادر اليونانية في الموضوعات التالية :

يذكر صاحب « التنبيه والإشراف » أن الناس من سلف ومن خلف تنازعوا في الفلك . فقال أفلاطون إنه من الطبائع الأربع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . لكن أرسطو ذهب هو وأكثر الفلاسفة ممن تقدم عصره وتأخر عنه فضلا عن غيره من حكماء الهند والفرس والكدانيين إلى أنه طبيعة حامسة خارجة عن الطبائع الأربعة السابقة « فليس فيه حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة » . ويضيف أن أرسطو يصف الفلك بأنه جسم مدور كرى أجوف يدور على محورين (٢) ... « وهو يدور دورانا طبيعيا دائما وبدورانه ودوران الكواكب التي فيه تنفعل الكيفيات وتنبسط الأركان الأربعة وهي النار والماء والهواء والأرض ، فيتصل ركنان منها وهما النار والهواء بالعلو وركنان منها وهما النار والهواء بالعلو وركنان منها وهما الماء والأرض بالسفل ثم تتحرك هذه الكيفيات بتحرك الجواهر العلوية والأجرام السماوية على حسب مداراتها ومسيرها وحركاتها وتأثيراتها فيتحرك الركنان الأعليان بتحرك الكيفيات والركنان الأسفلان بتحرك الركنين الأعليين » . ويعتقد أرسطو أنه بفضل هذه الحركة تهب بتحرك الركنين الأعليين » . ويعتقد أرسطو أنه بفضل هذه الحركة تهب

Holt-Jenesen, A. Geography its History & Concepts, New Jersey, 1982, pp. 9-11. (۱) راجع أيضاً : James, P.E. & Martin, G.J. All Possible Worlds, N.Y., 1981, pp 13-39.

<sup>(</sup>۲) ت. ص ۲۲\_\_۲۲ .

الرياح ... فتنشأ السحائب وينزل القطر . ويعلق المسعودى على ذلك نقوله : « وهكذا ترتبط المدلولات بعللها وتشهد للصابع بصنعته وبدائع حكمته » . « فسبحان الذى أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » . لكنه لا يحاول مناقشة أقوال أرسطو فى الأفلاك وإنما يرجع الأمر كله لله سبحانه وتعالى . فهو العليم بهيئة هذه الأفلاك وتراكيبها والنجوم وتأثيراتها ، ثم يردف قوله « ما يمين العالم وما شماله وما خلفه وما أمامه وتحته وفوقه \_ الله هو الصانع المدبر . إلا أنها خشية الله . إنما يخشى الله من عباده العلماء » . صدق الله العظيم (۱) .

#### حول مركز الأرض من الفلك:

ردد المسعودى في هذا الخصوص ما قال به أرسطو وبطلميوس وكل حكماء العالم القديم . فالأرض عندهم هي مركز الفلك ونقطة ثابتة تدور حولها الأفلاك<sup>(۲)</sup> . ويعبر عن ذلك باسلوبه فيقول : « الأرض في وسط الجميع كالنقطة في وسط الدائرة والفلك متجاف عنها من حيث ما أحاط بها .. وهو يدور عليها من المشرق إلى المغرب على أوسع موضع فيه على نقطتين وهميتين متقابلتين في جنبي كرته احداهما القطب الشمالي .. والثانية القطب الجنوبي »<sup>(۳)</sup> . وقد ظل هذا الرأى قائما حتى العصر الحديث حين ثبت أن الأرض كوكب مي كواكب المجموعة الشمسية وأنها ما هي إلا هباءة في ملكوت الله تتحرك بقدرته إلى يوم معلوم . وفي هذا المقام لا يتحرج الكاتب من الإشارة إلى قول أرسطو في « الآثار العلوية » إن الأرض إلى زوال بعد أن تمر بمرحلتي الشباب والهرم .

#### حول شكل الأرض:

هي كرة تشبه في ذلك الأجرام السماوية التي شاء الله أن يكون التدوير من صفاتها لا على القمر في صفاتها لا كالله الله أرسطو على تدويرها من استدارة ظلها على القمر في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) ت.ص ۲۶ ـــ ۲۵ .

Smith, D.E. History of Mathematics, Boston, 1923, Vol. 1, p. 30. (T)

Dreyer, J.E. Planetary Systems, Cambridge, 1956, p. 61 (1)

وقت الخسوف . وينقل عن صاحب المجسطى قوله بأن استدارة الأرض كلها وجبالها وبحارها ٢٤ ألف ميل باعتبار أن الدرجة الفلكية ٢٦ ميل . أما قطرها فسبعة آلاف ميل وستائة وسبعة وستين ميلا . لكن لم يتنبه إلى أن الميل الروماني أقصر من الميل العربي الذي يقدره المستشرق الإيطالي نالينو Nalino بنحو ١٩٧٣ مترا<sup>(١)</sup> . من ناحية ثانية فإنه اعترض على تقدير أرسطو لمحيط الأرض لأنه في رأيه مبالغ فيه . فقد قدره بنحو ٤٦ ألف ميل .

# المسكون وغير المسكون (المعمور واللامعمور):

يقسم المسعودي نقلا عن أرسطو الأرض إلى قسمين: مسكون (معمور) وغير مسكون (لا معمور). وينقسم المسكون بدوره إلى أربعة أرباع الأول منها حار وهو ما كان من جهة الجنوب لأن الشمس تقترب منه فيسخن هواؤه، والربع الثانى بارد وهو ما كان من جهة الشمال ويبرد هواؤه لبعد الشمس عنه والربعان الآخران هما المشرق والمغرب وهما معتدلان، وإن كان فضل المشرق أظهر واعتداله أشهر. ويردد المسعودي مقولة إبطلميوس من أن غير المسكون ينقسم هو الآخر إلى قسمين: الأول يفرط فيه البرد اببعد الشمس عنه والثانى يفرط فيه الحر لقرب الشمس منه. وفي القسمين « لا يتركب حيوان ولا ينبت نبات (٢)

والمعمور عند بطلميوس هو نطاق من اليابسة يبلغ أقصى امتداد له من الشرق إلى الغرب بينها يبلغ أقل امتداده من الشمال إلى الجنوب . وفي موضع آخر يحدد المعمور فيقول بأن طول عمران الأرض يعادل نصف دائرتها أى من حدود الجزائر الخالدات ( ربحا جزر ماديرا ) في بحر أوقيانوس الغربي ( المحيط الأطلنطي ) إلى أقصى عمران الصين . ثم ينقل عن بطلميوس عن مارينوس وجهة نظره في امتداد المعمور من الشمال إلى الجنوب فيقول : « إن أقصى ما وجد عنده من العمارة في جهة الشمال الجزيرة المعروفة بثولي ( أوثوليه )

<sup>(</sup>۱) مَالينو (كارلو) محاضرات في علم الفلك: تاريخه عند العرب في العصور الوسطى، بعداد ( بدون تاريخ )

<sup>(</sup>۲) ت. ص ۳۷\_۳۹

Thule في أقصى بحر المغرب من الجهة الشمالية وأن عرضها من معدل النهار في الشمال ثلاث وستون جزءا .. وأن نهاية العمارة من جهة الجنوب .. تبعد من معدل النهار « ستة عشر جزءا وخمس وثلاثين دقيقة وربع وسدس »(١) . ولا يفوته أن يشير إلى الرأى القائل بأن العمارة تمتد أبعد من ذلك جهة الجنوب. وفى هذا يقول: « إن قوما ذهبوا إلى أن الموضع الذى لا يمكن أن يكون فيه عمارة عرضه في الجنوب واحد وعشرون جرّءا وخمس وثلاثون دقيقة » ، وهنا يظهر عدم تمحيص المسعودي للحقائق فهو ينقل دون أن يتحقق من سلامة القول(٢) ، ولو أنه فعل لغيّر رأيه . فالمهاجرون العرب والمتزنجون مينهم كانوا يعيشون في أيامه على طول الساحل الشرقي لإفريقية . ومصدرنا في ذلك كتابه « مروج الذهب » ذاته . فهو القائل أثباء رحلة له في بحر الزنج « ويركب النواخذة وأرباب المراكب من العمانيين والسيرافيين البحر من سبجار (قصبة بلا عمان ) ، وسيراف ، فإذا توسطوا البحر دخلوا في تلك الأمواج العاتية التي ترفعهم وتخفضهم حتى ينتهون إلى جزيرة قنبلو ( حزيرة زنجبار ) في بحر الزنج ، وربما يتابعون إبحارهم إلى بلاد سفالة والواق واق من أقاصي أرض الزنج » . فما أبعد الواقع عن النظرية (٣) ، وربما أتى المسعودي بجديد لو أنه حاول أن يتأكد من قول بطلميوس ( نقلا عن حكماء اليوىاں ) باحتمال وجود سودان وراء خط الاستواء تحت مدار الجدى متل السودان الذي تحت مدار السرطان . ومهما يكن من أمر فإن اليونانيين والروم ذهبوا في قسمة المعمور من الارض إلى تلاثه أجزاء هي : أورفا ( أوربا ) ولوبية ( افريقية ) وآسية بينها ذهب الفرس اوالنبط والسريانيون في قسيمته إلى : مشارق ومغارب وشمال و جنوب ، وأعطوا لكل جهة إسما خاصاً (٤)

<sup>(</sup>۱) ت. ص ٤٠ . " تول " أو ا ثولية " اسم أطلقه الرحالة بيثياس (ت ٢٨٥ ق.م) على حزيرة تبتعد عن الجزر البريطانية ستة أيام إلى الشمال. عندها " يمترح الهواء بالماء وبالأرض "، وقد ظل اسم ثول على الحرائط نحو ١٥٠ عام قبل أن نعرف أنها هي ساحل البرويج ، راجع .Raisz, E. حراحع .General Cartography, N Y., 1960, p. 9

<sup>(</sup>٢) ت. ص ٤٤

<sup>(</sup>٣) م. جا، ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) ت. ص ۲۳ .

#### المسطحات المائية:

يقول المسعودى نقلا عن حكماء اليونان بأحادية المحيط وأنه يغطى الجزء الأكبر من الكرة الأرضية . هذا البحر المحيط مستدير على مواضع الأرض والشواهد على ذلك كثيرة لعل أهمها «أنك إذا لججت فيه غابت عنك الأرض والجبال شيئا فشيئا »، وهذا البحر المحيط يعد « عند أكثر الناس معظم البحار وعنصرها وأنها منه تتشعب ويسمى باليونانية (أوقيانوس) ، أما نهاياته فهى مجهولة عند بطلميوس وغيره »(١)

وقد وقف الكاتب على ما يظن أنه استغلق على غيره علمه وغرب عليه فهمه ذلك أنه عنى بأمر البحار برهة من حياته وصرف اليها همته فقرأ كل ما كتمه حكماء الأمم. ولفت انتباهه من هذه الكتابات قول صاحب المنطق (أرسطو) «أن البحار تنتقل على مرور السنين وطويل الدهر حتى تصير فى مواضع مختلفة وأن جملة البحار متحركة إلا أن تلك الحركة إذا اضيفت إلى جملة مياهها وسعة سطوحها وبعد قعورها صارت كأنها ساكنة .. وليست مواضع الأرض الرائ أياب وانقطاعها عنها ، ولهذه العلة يستحيل موضع وتستحيل لصب الأنهار اليها وانقطاعها عنها ، ولهذه العلة يستحيل موضع البحر وموضع البرلام). وربما كانت هذه الفكرة إرهاصا لنظرية تغير توزيع البحر وموضع البرلام) . وربما كانت هذه الفكرة إرهاصا لنظرية تغير توزيع البحر وموضع البرلام) كانت هذه الفكرة إرهاصا لنظرية تغير توزيع الناس والماء خلال الأزمنة الجيولوجية وإن كان ذلك لا يعود إلى صب الأنهار فيها وانقطاعها عنها كا يزعم أرسطو .

ويتشعب عن موصوع الغلاف المائي كما عرفه الأقدمون موضوعات فرعية مثل صفات مياه البحر والمد والجزر والجزر والخزر والأنهار التي تنتهي مياهها العذبة إلى البحر المحيط والأبحر التي تخرج منه . ومن صفات مياه البحار كما يقول صاحب المنطق أنه أكتف من الماء العذب ودلالته على ذلك كما يذكر المسعودي (أن الماء المالح كدر غليظ والماء العذب صاف رقيق (1). أما سبب المد والجزر فقد تنازع فيه الأوائل من فلاسفة الأمم وحكمائها أهو من أفعال القمر وأقوى .

<sup>(</sup>۲) م. حد ۱ ، ص ۹۷ سـ ۹۸ .

<sup>(</sup>۳) شرحه ص ۱۲۸.

<sup>(</sup>٤) يقول سارتوں «كان أرسطو من أوائل اليوىاسين الذين بينوا العلاقة بين القمر والمد والجزر »، عن تاريخ العلم ، حـ ٣ ، ص ٢٤٢

وقد أدلى العلماء العرب بدلوهم في هذا الموضوع كما سنشير فيما بعد . وفي موضع آخر من كتاب « التنبيه والإشراف » ينقل الكاتب قول بطلميوس في كتابه « جغرافيا » بأن عدد البحار المحيطة بالأرض خمسة أبحر ( بما فيها البحر المحيط ) تنتشر فيها جزر عامرة وغير عامرة ويصب فيها ٢٩٠ نهرا تجرى في الأقاليم السبعة « دوام الأوقات » (١) .

وأول البحار التي خصها المسعودي بالذكر هو البحر الحبشي وذلك « لأنه أعظم ما في المعمور من البحار وأجلها قدرا وأعظمها خطراً لاكتناف الممالك الجليلة إياه » . وفي رأى بطليموس كا يقول الكاتب أنه ليس في المعمور بحر أعظم منه ، إذ يأخذ من بلاد الحبشان التي في المغرب إلى أقصى بلاد الهند والصين التي في المشرق(٢)).

ولا يفوت المسعودى أن يشير إلى أن بطلميوس أدخل هذا البحر في حد المعمور «ودكر أنه ينتهى إلى أرض في الجنوب مجهولة ، لكنه يرفض الرأى القائل إن «طول هذا البحر هو ثلاثة أرباح محيط الأرض »، إذ ليس الوحود كذلك » على حد قوله . وثمة ما يشير إلى أنه كان على بينة من احتلاف رأى الفلاسفة عن واقع الحال بالنسبة لهذا البحر . ففي ملاحظة ذكية يقول «وجدت نواخدة بحر الصين والهند وبحر الزنح واليمن . ووجدت السيرافيين والعمانيين يخبرون عن البحر الحبشي في أغلب الأمور على خلاف ما ذكرته الفلاسفة وغيرهم »(٢) .

ويبدو أن حديته عن الأنهار التي تصب في هذا البحر جاء من واقع المشاهدة ولقاء أهل النظر وهدا ربما يفسر أنكاره لقول الجاحظ بأن مخرج مهران السند والنيل من موضع واحد<sup>(٤)</sup>. أما هذه الأنهار فهي عديدة نذكر منها وفق الترتيب الذي جاء في النص دجلة والفرات ومهران السند ونهر

<sup>(</sup>۱) م. جد ۱ ص، ۸۸ ، راجع أيضات. ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) يآخذ بهذا الرأى من العلماء العرب أبو يوسف س اسحاق الكندى في رسالة له في « البحار اوالمد الجزر » ، وتلميذه أحمد بن الطيب السرحسي في رسالة له في « منافع البحار والجبال والأنهار » . .

<sup>(</sup>٣) م. جا ١، ص، ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

جنجس ( الجانج ) وأنهار فى بلاد الأهواز وفارس وكرمان والصين .. وغير ذلك مما أحاط به البحر من الممالك . ونكتفي بهذا القدر عن البحار إذ لا جدوى من سرد أوصاف الأربعة الأخرى(١)

## الأقالم السبعة:

إن تقسيم العالم إلى أقاليم أمر شغل بال حكماء اليونان والفرس والهند. وقد نقل المسعودى عن علماء اليونان مفهوم الأقاليم السبعة التي ينقسم إليها المعمور من الأرض. وفي هذا يقول التنازع من عنى من حكماء الأمم وفلاسفتهم بعلم الهندسة ومساحة الأرض في هذه الأقاليم السبعة في الشمال والجنوب أم في الشمال دون الجنوب في هذه الأكثرون إلى أن ذلك في الشمال دون الجنوب لكثرة العمارة في الشمال وقلتها في الجنوب ( جنوبي خط الأستواء ) . ثم يضيف أن هناك من علماء اليونان من يقول بأن هناك في الجنوب سبعة أقاليم كا يضيف أن هناك من علماء اليونان من يقول بأن هناك في الجنوب سبعة أقاليم كا هي في الشمال (٢٥)

ويمثل الأقليم نظريا نطاقا من الأرض يمتد بموزاة خط الأستواء . ويبدأ الأقليم الأول فى شغلب الأراء مع خط الأستواء وينتهى الأقليم السابع عند خط ٠٠٠ شمالا الذى يمثل نهاية المعمور . لكنها جميعا تبدأ من المشرق لتنتهى فى المغرب يفصل بينها خطوط العرض . ويكشف المسعودى فى خبر آخر عن صور مختلفة للأقاليم فضلها هرمس وأتباعه (٢) . فقد كانت تأخذ شكل نطاقات دائرية يقع فى وسطها الأقليم الرابع — اقليم بابل والعراق . أما بقية الأقاليم فكانت كا يلى : الأول الهند والثانى الحجاز والحبشة والثالث مصر وافريقية والخامس الروم والسادس يأجوج ومأجوج والسابع الصين وما جاورها . وبهذا بمزج والسادس يأجوج ومأجوج والسابع المين عن سعة اطلاعه . أما المسعودى بين المفاهيم الاقليمية اليونانية مما يكشف عن سعة اطلاعه . أما أساس هذا التقسيم الاقليمي فمبنى فى رأى حكماء اليونان على اختلاف طول أسار كلما بعدنا عن خط الأستواء . فبينا هو ١٣ ساعة فى الأقليم الأول يطول ليبلغ ١٦ ساعة ونصف الساعة فى الاقليم السابع عند دائرة عرض ٠٠٠ تقريبا .

 <sup>(</sup>۱) تتحدث المسعودى فى كتابه (التنبيه والإشراف) عن هذه الأمهر ومصاتها فى الأبحر المختلفة ، م
 ص ۲۱-۲۷ .

<sup>(</sup>۲) ت. ص ۵٤ .

ر ٣)/ نامر حه .

#### البيئة وصحة الانسان وصفاته

قرأ المسعودى لأبقراط وجالينوس فى الطب وخرج بأقوال فى أثر البيئة على صحة الإنسان مما يدخل فى باب المخرافية الطبية . فينقل عن أبقراط قوله : « يداوى كل عليل بعقاقير أرضه فإن الطبيعة تتطلع إلى هوائها وتنزع إلى غذائها » . ويذكر حكمة جالينوس القائلة « يتروح العليل بتسيم أرضه كا تنبت الحبة ببلل الأرص » . ويضيف إلى ذلك مقولة افلاطون « غذاء الطبيعة من أنفع أدويتها » وهذا أمر أحد يجد قبولا واسعا هذه الأيام . ومن الثابت أن اليونان ربطوا بين صفات البيئة وصفات البشر الخلقية والجسدية لكن المسلمين هم الذين طوروا هذا المفهوم لزيادة معرفتهم بالعالم كما سنبين لاحقا(٢) .

#### المصادر الهندية والفارسية:

أخذ المسعودى عن هذه المصادر معلومات أغلبها تاريخية تتصل بتواريخ الأديان والملوك وبعض النواحى الفلكية ، لذا فيمكن القول إن ما أفاد منها جغرافيا لا يكاد يذكر هذا فضلا عن أن الحاب الفلكي في هذه المصادر مأخوذ في جانب كبير منه من كتابات حكماء اليونان. وعن الكتب الهدية التي ربحا رجع المسعودي إلى ترجمات عربية ها كتب الفلك المعروفة «بالسندهنتات»، ويشير إليها المسعودي أو ربما إلى أشهرها باسم «السند هند» (٢). وكما قرأ للهند قرأ للفرس، وفي هذا يقول «رأيت بمدينة اصطخر من أرض فارس في سنة ٣٠٣ هـ عند بعض أهل البيوتات المشرفة في الفرس كتابا عظيما يشتمل على علوم كثيرة من علومهم وأخبار ملوكهم

<sup>(</sup>۱) عبد الفتاح محمد وهيمه ، حعرافية الإنسان ، الاسكندرية ۱۹۹۲ ، ص ۱۰ كتب ارسطو فى التوريع الجغراقي للكائبات وعن العلاقة بين هذه الكائبات وبيئاتها الطبيعية وكيف يتأثر كل حيوال بغيره من الحيوانات أو النباتات التي بالقرب منه وهو في هذا الميدان لم يكن أقل من أبقراص في الطب ، راجع سارطون ، تاريخ العلم ، حـ ٣ ، ص ٢٧٤ .

و مما يجدر دكره في هذا المقام أن العرب ترجموا في أيام الدولة العباسية كتب أرسطو في علم الحيوان . واستعال بها الحاحط في كتابه الحيوان وقد أطلع عليه المسعودي ـ راجع طه الحاحرى ، تخريج مصوص أرسططاليس في كتاب الحيوان للحاحط ، مجلة كلية الآداب المجلد . ٢٥ ١ ١٩٥٣ . ص.ص ١٥ ـ ٣٥٠ .

 <sup>(</sup>۲۶ س.م ضياء الدين علوى ، الجغرافيه العربيه ، تعريب وتحقيق د. عبد الله يوسف الغيم ، وطه
 جاد ، الكويت ، ۱٤۱۰ هـ ، ص ۲٤ ، راجع كذلك التنبيه والإشراف ، ص ٢٠٤

وأبنيتهم وسياساتهم ، لم أحدها في شيء من كتب الفرس « كخداى ناماه » و « آئين ناماه » و « كهناماه »(١) .

ومما نقله الكاتب عن الفرس تقسيمهم لأقاليم المعمور من الأرض وفي هذا يقول « قسموا هذه الأقاليم بين الكواكب السبعة ( الخمسة والينرين ) على قدر تواليها وتتابعها في الفلك . فالإقليم الأول لزحل وهو «كيوان » بالفارسية له من البروح الجدى والدلو . والإقليم الثاني للمشترى وهو بالفارسية « بهرام » له من البروج القوس والحوت . الإقليم الثالث للمريخ وهو بالفارسية « بهرام » له من البروج الحمل والعقرب . الإقليم الرابع للشمس وهو بالفارسية « خرشاد » ومن اسمائها « أقتاب » لها من البروج الأسد . الإقليم الخامس للزهرة وهي بالفارسية « أناهيد » لها من البروج الثور والميزان . الإقليم السادس لعطارد وهو بالفارسية « تير » له من البروج الموزاء والسنبلة . الإقليم السابع للقمر وهو بالفارسية « ماه » له من البروج السرطان . واسم الإقليم أو المملكة بالفارسية « كِشُور » وجمعها كِشُورات (٢) .

#### المصادر العربية:

سبقت الإشارة إلى أن المسعودى كان أحد الموسوعيين العرب الذين استوعبوا علوم العصر وفنونه سواء العربية أو المنقولة إلى اللسان العربي وبمراجعة كتاباته نجد أنه يشير إلى عديد من أصحاب المصادر العربية التي استقى منها معلومات في الأدب الجغرافي لا تربطها فكرة احدة وإنها هي توجد متفرقة مبعثرة . ولسنا بسبيل ذكر كل المصادر وأصحابها وهي كثيرة العدد منها ما لم يصل الينا .

وسنكتفى بذكر أهمها مشيرين إلى ما أفاد منها فى مجالى الفلك والمعارف الجغرافية دونما فصل بينهما ذلك لأن العلم فى ذلك الزمان وحتى وقت قريب كان عدما موسوعيا تختلط فيه المعارف اختلاطا واسعا.

رجع إلى مؤلفات هشام الكلبى (ت ٢٠٦ هـ / ٨٢٠ م) التي تعد أقدم ما دونه المسلمون في هذا الأدب. لكن من أسف لم يصلنا منها إلا نتف (١) ت. ص ١٠٧ – ١٠٠٨

<sup>(</sup>٢) م حد ١ ، ص ٤٧ .

صغيرة . وقد قيل أن هذا الكاتب ألف عشرة مؤلفات تحوى موضوعات ذات طابع جغرافي منها على سبيل المثال كتاب « البلدان الكبير » وكتاب « الأنهار » ، وكتاب « الأقاليم » (۱) . كذلك كان المسعودى ملما بالكتابات الجغرافية والفلكية لأبي يوسف يعقوب ابن اسحق الكندى (  $\tau$  ۰ ۲ هـ / ۸۷۳ م) فيلسوف العرب الأشهر وتلك التي تركها تلميذه ومريده أحمد بن الطيب السرخسي (  $\tau$  ۲۸۲ هـ / ۸۸۹ م ) . فقد رجع إلى مؤلفاتهما واقتبس منهما واعتبر آراءهما سليمة . بل إنه فضلها على تلك الأقوال المبالغ فيها من قبل بعض الكتاب العرب كتقديرهم مثلا لحجم البحر الحبشي . ويبدو أن كاتبنا أطلع على مؤلفين من مؤلفات الكندى واستوعب ما فيهما ونعني بهما : « رسم المعمور من الأرض » ، و « رسالة في البحار والمد والجزر » . كذلك قرأ عملين من أعمال السرخسي ( الذي أثني عليه ) ، وهما « المسالك والممالك » و « رسالة في البحار والمياه والجبال » . أما عن المادة التي استخلصها من كتاباتهما فإننا لسنا على يقين من فحواها . لكن يمكن القول إنها المتعلمة و بكميات مياهها هل في زيادة أم نقصان () .

وقد اطلع المسعودى فى الأرجح على ترجمة لكتاب المجسطى لبطلميوس قام بها أبو الحسن ثابت بن قره (ق ٣ هـ) أحد كبار الرياضيين والفلكيين العرب. لكنه عاب على فلكية زمانه ومنحمى عصره اقتصارهم على معرفة الأحكام وتركهم النظر فى علم هيئة الأفلاك، فليس العلم بتأثيرات الفلك (الأحكام) بمستغن عن علم الهيئات «إذ التأثيرات واقعة بالحركات وتبدل الأحوال، وإذا وقع الجهل بالحركات وقع الجهل بالتأثيرات "(٣)"

ومن مصادر هذا الكاتب التي تعد الأساس الأول للأدب الجغرافي الرياضي عند العرب كتاب «صورة الأرض» للخوازمي ( محمد بن موسى) أحد معاصري الكندي . ومن المعتقد أن ثمة صلة بين هذا الكاتب وخريطة العالم المأمونية التي تعاون هو وغيره من الباحثين على تحقيق رغبة الخليفة في عمل

<sup>(</sup>۱) کراتشکوفسکی ، مرجع سابق ، جد ۱ ، ص ۱۲٦ .

<sup>(</sup>۲) مَلَد جا، ص ۱۱۳ــ٥۱۱ .

<sup>(</sup>٣) ت. ص ۲۸ .

مصور دقيق للعالم فجاء أفضل من مصور بطلميوس كما أسلفنا فى أحد الهواشى . إذ جاء فيه رسم للقبة السماوية وما بها من نجوم كما صور اليابس والماء والمعمور والمهجور والأقاليم وما بها من مدن وما يسكنها من خلائق .

ومن المصادر الفلكية التي رجع إليها زيج أبي معشر البلخي ( ٢٧٢ هـ / ٨٨٦ م ) وعرف باسم « كتاب المدخل الكبير » وهو يعالج نفس مجال كتاب المجسطي لبطلميوس. وقد كان أبو معشر على علم بالنظريات الفلكية لدى الهنود والفرس. وتظهر في كتاباته معرفة بالرياح الموسمية التي تهب على الخليج العربي وبحار الهند. وكتب عن أسباب المد والجزر والتيارات البحرية (١).

من الكتب ذات الصفة الجغرافية التي أثنى عليها المسعودي ووصفها بالنفيسة كتاب « المسالك والممالك » لابن خرداذبة (ت ٢٩١ هـ / ٣٠٣ م) الذي وصفه بأنه كان «إماما في التأليف متبرعا في ملاحة التصنيف » ((7)) كذلك امتدح كتاب الجيهاني الذي لم إيصلنا.

إلى جانب هذه المؤلفات الهامة قرأ المسعودى بشغف كتبا آخرى فى الفتوح والأخبار وتواريخ المدن والأنواء والطب والفلاحة والخراج. كما استقى معلومات جغرافية من الأعراب فى البوادى ، ومن كتابات الرحالة كما سبقت الإشارة . وهو إلى ذلك رجع إلى بعض المصادر بحثا عن ضالته من أبيات الشعر تشرح وتؤيد أقواله أو تشير إلى ظواهر جغرافية . وقد يكون من المفيد أن نشير إلى بعض هذه المصادر فيما يلى من حديث .

یذکر المسعودی أنه قرأ کتاب علی بن محمد المدائنی (ت ۲۲۰ هـ/ ۸۳۹ م) المسمی کتاب « أخبار القالة » ، وآخر لأحمد بن يحيی البلاذری (ت ۲۷۹ هـ/ ۲۷۹ م) المعروف باسم « فتوح البلدان » ، واعتبره أفضل کتب فتوح الإسلام (ث) . واطلع علی مصنفات آخرین من کتاب الفتوح والمؤرخین والأحباریین نذکر منها کتاب « فتوح مصر » لعبد الرحمن بن عبد

Reinaud, M., Géographie d'Abu'l feda, Introduction General, Paris, Vol., p. : راحع (۱))

<sup>(</sup>٢) م. جا ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٣) عاب المقدسي على الجيهاني أنه سي كتابه على كتاب ابن خرداذية المدكور .

<sup>(</sup>٤) م. جد ١ ، ص ١٢ ٠

الحكم (ت ٢٠٧ هـ)، و « فتوح الأمصار » مخمد بن عمر الوافدى (ت ٢٠٧ هـ) ٢٠٢ ، ورجع إلى كتاب « أخبار بغداد » محمد بن أبي طاهر طيفور (ت ٢٠٠ هـ/ ٢٩٣ م). وقد أفاد أيضا من مؤلَّف يحيى بن بكر في الآثار المصرية ، كا يبدو أنه حصل على معلومات من كتب لم يسمها لعبد الرحمن الجرمى (ت ٢٠٤ هـ/ ٨٦٨ م) في تاريخ وجغرافية الرومان ومن والاهم من قبائل البلغار والسلاف والحزر وغيرهم . وأغل الظن أنه استقى معلومات عن منازل القبائل العربية ومواطنها من الهيئم بن عدى الطائى (ت ٢٠٧ هـ/ ٢٠٢ م) الذي يردد ذكره في بعض ما كتب . أما ما أطلع عليه من كتب الأنواء والطب والحراج فقد توفر على تأليفها علماء أجلاء نذكر منهم أبو حيفة الدينورى (ت ٢٨٢ هـ/ ٩٩٠ م) صاحب « الأنواء » ، وكتاب « النبات » (٢) وأبو بكر الرازى (ت ٢٩٥ هـ/ ٢٩٢ مـ/ ٩٢٠ م) طحب جعفر (ت بين ٣٠٠ مــ ٣٢٦ هـ/ ٩٣٠ م) صاحب طعفر (ت بين ٣٠٠ مــ ٣٢٦ هـ/ ٩٣٠ م) صاحب وعفر (ت بين ٣٠٠ مــ ٣٢٦ هـ/ ٩٣٠ م) صاحب « كتاب الخراج » (٢٠ هـ/ ٩٢٢ مــ ٩٣٠ م) صاحب « كتاب وعفر (ت بين ٣٠٠ مــ ٣٢٦ هـ/ ٩١٢ مــ ٩٣٠ م) صاحب « كتاب وعفر (ت بين ٣٠٠ مــ ٣٢٦ هـ/ ٩١٢ م) صاحب « كتاب وعفر (ت بين ٣٠٠ مــ ٣٢٦ هـ/ ٩١٢ مــ ٩٣٠ م) صاحب « كتاب وعفر (ت بين ٣٠٠ مــ ٣٠٠ هــ ٣٠٠ هــ ٩٣٠ م) صاحب « كتاب وعفر (ت بين ٣٠٠ مــ ٣٠٠ هـ/ ٩١٢ مــ ٩٣٠ م) صاحب « كتاب وي الطب » وأبو الفرج قدامه بن الحراج » (٣٠٠ مــ ٣٠٠ هــ ٣٠٠ هــ ٩٣٠ مــ ٩٣٠ م)

يبقى بعد ذلك ما أخده عن الاخباريين وكتّاب الجغرافية الاقليمية والرواة وما تمتل به من الشعر وهو شيء كثير لا يمكن الإحاطة به في هذه العجالة. والأمر كذلك فسنكتفى بإشارات سريعة.

ليس من سك في أن المسعودي كان منما بالمعتقدات التاريخية التي ترجع إلى ما قبل الإسلام بقدر ما كان عارفا بالتاريخ الصحيح للفترة اللاحقة (٤)، فهو يشير إلى كتاب «هذه التواريخ بمختلف ألقاب التشريف » مثل «المعنيون بأخبار العالم وملوكه » مما يعني أنه يتقبل كل ما جاء فيها من أساطير وأقوال . فقد ردد الزعم أن السفر حول الأرض يستغرق ، ، ه عام . هذه المعالجة غير النقدية أساءت أحيانا إلى فكره الجغراف .

وهو مدين فوق ذلك لكتّاب الحغرافية الوُصفية ( المسالك والممالك ) فيما

۱٤ ص ١٤)

<sup>(</sup>۲) شرحه ص ۱۵

<sup>(</sup>۳) شرحه ۱

<sup>(</sup>٤) رحع إلى الرواية عبيد الله بن شَريّه الجرهمي في أخبار حمير وكهلان، ت . ص ٨٨ .

يتصل بوصف الأقطار التي لم يزرها كبلاد الامبراطورية البيزنطية وبلاد المغرب والأندلس، كذلك هو مدين لكتب الناريخ المختلفة وكتب الفتوح أيضا فيما يتصل بالجغرافية التاريخية للمدن وأسوارها وقلاعها ومساجدها. وعن الاخباريين والرواة نقل جملة من إجابات أهل الاختصاص في مجالس الخلفاء العباسيين. من أهل الاختصاص هؤلاء نذكر حنين بن اسحاق (ت ٢٥١ هـ / ٨٦٥ م) الذي أجاب عن أسئلة في المسائل الطبيعية في مجلس الخليفة الواثق تكشف عن مدى العلم بهذه الأمور في النصف الأول من القرن التالث للهجرة ، ولهذا الحديث عودة .

وإذا كان الشعر العربى خاصة الجاهلى منه مصدرا هاما من مصادر هذا الأدب فإن ما ضمنه المسعودى كتابيه من أبيات لا يفيد كثيرا فى هذا المجال، وإن كان لا يخلو بعضها من أسماء أماكن وتلميحات إلى بعض الظواهر الجغرافية. نذكر منها على سبيل المثال قول بسار بن برد فى الرافدين:

الرافدان توافى ماء بحرهما إلى الأبلة شربا غير محظور (ا) وقول أبو أسماء سعد بن بكر بن هوازن متفاخراً:

نحن كنا الملوك من أهل نجدٍ وحماة الذمار عند الدمار ومنعنا الحجاز في كل حي فمنعنا الفجار يوم الفجار (٢)

وقول هدبة العذرى وهو يومئذ بالمدينة مسجونا:

ألا ليت الرياح مسخرات بحاجتنا تباكر أو تؤوب فتخبرنا الشمال إذا أتننا وتخبر أهلنا عنا الجنوب<sup>(٦)</sup>

#### مفاهيم عربية:

هده هى جملة من المصادر العربية التى أطلع عليها المسعودى واستعان بها فى تكوين أدبه الجغرافى النظرى . ولكى نتعرف على ما هية بعض ما استوحاه أو نقله من هذه المصادر قد يفيد أن نسجل بعض ما ذكر من مفاهيم جغرافية عربية دون أن نحدد مصدراً بعينه .

<sup>(</sup>۱) ات. ص ۳۳ .

<sup>(</sup>۲) اشرحه ص ۱۹۵.

<sup>(</sup>٣) آشرحه اص ٣٣.

## حكمة تكوير الأرض:

يقول الكاتب «إن الحكمة في كون الأرض كروية الشكل أنها لو كانت مسطوحة كلها لا غور فيها ولا نشز يحرقها لم يكن النبات وكانت مياه البحار سائحة على وجهها فلم يكن الزرع ولم يكن لها غدران تفضى مياه السيول اليها . ولا كانت لها عيون تجرى تنبع بالماء أبدا . لأن مياه العيون لو كانت منها تخرج دائما لفنيت ولصار الماء أبداً غالبا على وجه الأرض . فكان يهلك الحيوان ولا يكون زرع ولا نبات فجعل عز وجل منها أنجادا ومنها أغوارا ومنها أنشازا ومنها مستوية (يا) . وأما أنشازها فمنها الجبال الشامخة ومنافعها ظاهرة في قوة تحدر السيول منها . فتنتهى إلى الأرضين البعيدة بقوة جريها وفي تقبل الثلوج فتحفظها إلى أن تنقطع مياه الأمطار وتذيبها الشمس فيقوم ما يتحلب منها مقام الأمطار » . وحكمة التكوير أيضا «أن تكون الأكام والجبال في الأرض حواشر للمياه لتحرى من تحتها ومن شعوبها وأوديتها فيكون منها العيون الغزيرة ليعتصم بها الحيوان ويتخذها مأوى ومسكنا ولتكون مقاطع ومعاقل العزيرة ليعتصم بها الحيوان ويتخذها مأوى ومسكنا ولتكون مقاطع ومعاقل وحواجز بين الأرضين من غلبة مياه الأمطار عليها وما لا يحصيه إلا خالقها «كان الأكار» .

وقد صدق المسعودى حين قال أنه لو كانت الأرض مسطوحة لا غور فيها ولا نشز لغطت وجهها المياه فلم يكن زرع ولم تكن أنهار . لكن من الواضح أنه خلط بين التكوير والتضرس ولم يقدر تأثير الكروية على المناخ فى العروض المختلفة كما لم يستوعب كيف يتكور الضوء على الظلمة ولا الظلمة على الضوء بل ربما لم يدرك هو وكثير من أهل زمانه معنى قوله تعالى « خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » ( الزمر ٣٩ ) .

#### الريــاح:

تأثر الكاتب بأرسطو فيما يتصل بمفهوم عناصر المناخ ومنها الرياح لكنه أضاف إلى معلوماته تلك ما اطلع عليه في كتب الأنواء الإسلامية وما علمه من أجوبة حول المسائل الطبيعية التي شعلت المسلمين أيام الدولة العباسية . « وقد

<sup>(</sup>۱) ت. ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) شرحه ص ۲۲ .

تنازع الناس فى الرياح الأربع ومياهها وطباعها فقال فريق منهم الرياح أربع شمال وجنوب وصبا ودبور ، والصبا من المشرق والدبور من المغرب والشمال من تحت جدى سهيل (1). والشمال من تحت جدى سهيل (1). والشمال باردة يابسة والجنوب حارة رطبة والدبور باردة رطبة والصبا يابسة (1). وك أن هناك رياحا تهب من الجهات الأصلية فهناك رياح ثمانية تهب من جهات فرعية . وفي هذا يقول الكاتب (1) والرياح محدودة بحسب الآفاق تكون الآفاق اثنى عشرة أفقا والرياح كذلك . غير الرياح الفرعية هنالك رياح محلية كالمريسية التي تهب في النوبة وصعيد مضر (1) وهي (1) باردة تقطع الغيوم وتصفى الهواء وتقوى حرارة الأبدان (1). ويقع الوباء إذا طالت فترة هبوبها . وهناك البحرية التي تهب على أسفل الأرض (1) في مصر (1) في الصيف وإذا طال هبوبها يطيب الهواء ويبرد الماء ليلا ونهارا .

## قياس محيط الأرض:

« يقدر المعنيون بمساحة الأرض وشكلها تدويرها ىنحو ٢٤ ألف ميل وذلك أنهم نظروا إلى مدينتين فى خط واحد أحدهما أقل عرضا من الأخرى وهما الكوفة ومدينة السلام فأخذوا عرضيهما فنقصوا الأقل من الأكثر ثم قسموا ما بقى على عدد الأميال التى بينهما فكان نصيب الدرجة مما يحاذيهما من أجزاء الأرض المستديرة ستة وستين ميلا وثلثى ميل على ما ذكر بطلميوس (٣) . فإذا ضربوا ذلك فى جميع درج الفلك التى هى ثلثائة وستون درجة كان ذلك أربعة وعشرين ألف ميل (نحو ٢٧٣٥ كيلا) وكان قطرها مسعة آلاف ميل وستهائة وسبعة وسبعة وسبعة وتمانين ميلا من قدرها بنحو سبعة وثمانين ميلا ومنهم من قدرها بنحو سبعة وثمانين ميلا ومنهم من رآها أقل من ذلك بكثير ولا تزيد على ستة وخمسين ميلا وثلثى ميل والله المسعودي تمسك بما كشف عنه القياس (٤)

<sup>(</sup>۱) ت. ص ۳۳ .

<sup>(</sup>٢) شرحه .

<sup>(</sup>۴) م. حـ ۲، ص ۱۲-۲۱۳.

<sup>(£)</sup> شرحه ، راحع م. حـ ۲ ، ص ۲۱۹ .

# الأقليم الرابع:

سبق أن أشرنا إلى الأقاليم السبعة التي انقسم المعمور إليها في رأى اليونان وغيرهم من الأمم القديمة ، لكن تفاوتت الحدود الفاصلة بين الأقاليم من فترة لأخرى ولم يحل الأمر دون ظهور آراء عربية في هذا الموضوع فقد زعم المسعودي أن جميع المدن الكبرى تقوم في اقليم واحد وعلى خط عرض واحد (۱). لكنه من ناحية أخرى وهو البغدادي النشأة يخص الاقليم الرابع باهتمامه وبيان فضله وبرر ذلك بقوله « إذ كان به مولدنا وفيه منشؤنا وكنا أولى الناس بتقريظه .. وإن كان ذلك أشهر من أن يحتاج فيه إلى أطناب » .

ويتابع الكاتب وصفه فيقول « هذا الاقليم وسط الأقاليم السبعة وأعداها وأفضلها وبلد العراق وسطه فهو شرف الأرض وصفوتها ، أعداها غذاء واصفاه هواء متوسط بين افراط الحر والبرد وموضعه الموضع الذى ينقسم فيه الزمان أربعة أقسام فلا يخرج ساكنوه من شتاء إلى صيف حتى يمر بهم فصل الربيع ولا من صيف إلى شتاء حتى يمر بهم فصل الخريف ... والعراق أشرف المواضع التى اختارتها ملوك السريانيين الذين تسميهم العرب النبط ثم ملوك الفرس'(۱) . ثم يحدد الكاتب حدود العراق كما يراها فيقول هي تبدأ حيث يلتقى دجلة والفرات في الجنوب وتضم من السواد البقعة التى يحدها خط وهمى شمالي بين حلوان وتكريت على دجلة وهيت على الفرات . هذه البقعة هي قلب دولة النبط ولب « ايرانشهر » التى تفانت عليها ملوك الأمم فكان اختيارهم بفضل آرائهم المصيف بالجبال ليسلموا من سمائم العراق وكثرة ذبابه وهوامه ، والمشتى بالعراق ليسلموا من زمهرير الجبل ( جبال زاجروس ) وكثرة ثلوجه وأمطاره ووحلوله واقذاره . وكان الشاعر أبو دلف بن عيسى العجلي يفعل ذلك كما يخبرنا المسعودي فقال مفتخرا به : "

إنى امرؤ كسروى الفعال أصيف الجبال وأشتو العراق لإن

وبعد أن يصف غنى السواد بالحبوب والفاكهة وارتفاع خراجه فيما قبل الإسلام يردف قوله « وكثير من هذه النواحي اليوم على ما كانت عليه في ذلك

<sup>(</sup>۱) ت. ص ۵۳ . (۲) شرحه با ص ۶۸ــاه .

<sup>(</sup>۳) ت. ص ۵۰ سا۵۰.

الوقت لم يغز أرضوها ولم يبد ساكنوها وإنما يحتاج أن يكون مع ملاكها ومدبريها تقى الله أولا ثم دراية ونحدة وعدل وعفة وسياسة حتى تستقيم الأمور وينتظم التدبير ويأت من الأموال ما يسير به أركان الملك وتعمر به البلاد ويشحن به الثغور ويقمع به العدو »(١).

ويعود بنا الكاتب مرة أخرى إلى أيام الفرس ليصف لنا أحوال السواد قل تلك الأيام وما حدث له في أيام كسرى أبرويز (ق. ٥ م) . (كان السواد يعد في أيام الفرس اثنتا عشرة كورة (استان) وطساسيجه (نواحيه) ستون طسوجا» . ثم تغير ذلك على مر الأيام لانخراق دجلة وخروجها عن عمودها في كورة جوخي بين واسط والبصرة فانتشرت بطائح يبلغ طولها مسيرة أيام وعرفت في ديوان السلطان (في أيام المسعودي) بآجام البريد وأخراب جوخي بعد أن كانت أعمر السوادا(٢) . وبعد خراب كورة جوخي وإضافة كورة حلوان إلى كورة الجبل صارت كور السواد عشر تحوي ثمان وأربعين ناحية . ثم آل ذلك إلى نقص وحراب « لبثوق انبثقت وجلاء وانتقال وجدب وجور وحيف من الأتراك الذين غلبوا على هذا الصقع إلى هذا الوقت وهو سنة وجور وحيف من الأتراك الذين غلبوا على هذا الصقع إلى هذا الوقت وهو سنة وجور وحيف من الأتراك الذين غلبوا على هذا الصقع إلى هذا الوقت وهو سنة

هذا بعض ما ذكره المسعودى عن وطنه العراق في كلمة وفاء قدمها إليه بعد أن فارقه في رحلات طويلة « فبعدت الديار وتراخى المزار ، لكنه كان دائم الحنين إليه فإن « من علاقة الرشد أن تكون النفس إلى مولدها مشتاقة وإلى مسقط رأسها تواقة » (٤).

#### البحسسار

كانت معرفة العرب بالبحار إبان القرن الرابع الهجرى أوسع من معرفة اليونان . فقد ركبوها فى سفرات طويلة وعرفوا سواحلها وخلجانها وجزرها وموانيها وما تتأثر به من ظواهر كالرياح والمد والجزر . لكن من أسف أن

ا(۱) شرحه ص ۲۵.

<sup>(</sup>٢) شرحه .

<sup>(</sup>٣) ت ، ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) م. ص ١١٥ .

معرفتهم تلك لم يسجل منها إلا ما اتفق مع قول السلف أما ما كشفت عنه الخبرة العملية فلم يلق الاهتمام الذي يستحقه . وفيما يتصل بالمد والجزر في البحار يسجل المسعودي كل الآراء اجتهادا ، لكنه كدأبه لم يفضل رأيا على الآخر . فهو ينقل عن النواخذة في البحر من السيرافيين والعمانيين « أن المد والجزر لا يكون في معظم هذا البحر ( الخليج العربي ) إلا مرتين في السنة ، وفى كل مرة ينحسر الماء في موضع ويمد في موضع آخر مقابل » ، أما سبب ذلك فغير مذكور(١)، وفي رأى أبي يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي وأحمد بن الطيب السرخسي أن البحر يتحرك مدأ وجذراً بتحرك الريح ، فإذ كانت الشمس في الجهة الشمالية تحرك الهواء إلى الجهة الجنوبية لعلل ذكرها فيسيل ماء البحر بحركة الهواء إنى الجهة الجنوبية ، فكدلك تكور البحار في جهة الجنوب في الصيف طامية عالية ( مد ) لهبوب الشمال ، وتقل المياه في جهة البحار الشمالية ( جزر ) . ويحدث عكس ذلك إذا كانت الشمس في الجهة الجنوبية . وهو بعد ذلك لا يتردد في ذكر تفسير أسطوري لهذه الظاهرة البحرية فيقول « إن الملك الموكل بالبحار وضع عقبة فى أقصى بحر الصين فيفور منه البحر فيكون المد ثم يرفع عقبة من البحر فيرجع الماء إلى مركزه ويطلب قعره فيكون الجزر »(٢). وفي ختام حديثه عن هذه الظاهرة يستطرد متشككا ومتعللاً « وإن لم يصبح ما ذكرنا فقد وصفنا انفا ما قال اكناس فى ذلكِ .. ليعلم من قرأ هذا الكتاب ( مروج الذهب ) أنا قد اجتهدنا فيما أوردناه " (١) .

وبفضل رحلاته واطلاعه نجده ينفى القول بوجود صلة بين خليج القسطنطينية (البسفور) وبحر الخزر (قزوين) وفى ذلك يقول مستغربا «رأيت أكثر من تعرض لوصف البحار ممن تقدم وتأخر يذكرون فى كتبهم أن

<sup>(</sup>۱) شرحه، ص ۱۲٤ .

<sup>(</sup>٢) شرحه ، راجع عن المد رسالة الكندى الفلسفية في العلة الفاعلة للمد ، محمد عبد الهادى أبو ريده ، رسالة الكندى الفلسفية ، جـ ٢ ، القاهرة ١٩٥٣ ، يتحدث المسعودى في موضع آخر من وجهة نظر عالم عربي عن ملوحة البحر ودورة الماء فيقول : « ومن أهل البحث من قال إن جميع الماء الذي يفيض إلى البحر من جميع ظهور الأرض وبطونها إذا صار إلى تلك الحفرة العظيمة فهو مضاض من مضاض . والأرض تقذف إليه ما فيها من ملوحة والذي في الماء من أحزاء النار التي تخرج إليه من بطون الأرض . يرفعان لطائف الماء لارتفاعهما وتبخرهما . فإدا رفعا اللطائف صار منها ما يشمه المطر . وكان ذلك دأبهما وعادتهما ، ثم يعود بعد ذلك الماء مالحا .. حـ ١ ،

خليج القسطنطينية الآخذ من بحر بنطس ( البحر الأسود ) يتصل ببحر الخزر ولست أدرى كيف ذلك ومن أين قالوه أمن طريق الحدس أم من طريق الاستدلال والقياس ؟ أو توهموا أن الروس ومن جاورهم على هذا البحر ( بحر بنطس ) هم الخزر (۱)

وفي موضع آخر ينقل عن الكندى والسرخسى بأن في طرف العمارة من الشمال بحيرة عظيمة بعضها تحت قطب الشمال وأن بقربها مدينة ليس بعدها عمارة يقال لها ثوليه (Thule) ، ويضيف أنه رأى لبنى المنجم في بعض رسائلهم ذكر هذه البحيرة (۲) . وقد حدد بعض المحدثين موقع مدينة « ثوليه » أو « ثولي » بأنها على ساحل النرويج . فإذا كان الأمر كذلك فهذه البحيرة هي في أغلب الظن البحر البلطى حديثا (۳) . وهذا يكشف عن مدى معرفة العرب ودرايتهم في هذا العصر بالأصقاع الشمالية الباردة . ثم إن المسعودى يقول بوحدة البحار أي أنها متصلة ، وهذا يعنى أن افريقية تحيط بها المياه وليست كالرسمها بطليموس متصلة بالبر الآسيوى . هذا تطور يحسب للعرب ولاشك .

## بعض المسائل الطبيعية:

يكشف المسعودى عن مدى اهتمام خلفاء بنى العباس بالعلم حين يشير إلى بمجلس الخليفة الواثق (ت ٢٣٢ هـ / ٨٤٦ م) مع حنين بن اسحاق (ت ٢٦٠ هـ / ٢٦٠ م) أجاب فيه هذا العالم المترجم للكتب اليونانية عن أسئلة حول بعض مسائل الطبيعة التي كانت تشغل بال العرب . من بين هذه الأسئلة نذكر : ما الأشياء المغيرة للهواء ؟ وكم هي أوقات السنة ؟ وكيف تغير الكواكب الهواء ؟ عن السؤال الأول أجاب حنين خمس هي : أوقات السنة وطلوع الكواكب وغروبها والرياح والبلدان والبحار . وعن الثاني أجاب ،

<sup>(</sup>۱) م. جـ ۱ ، ص ١٢٥ ، بينها يرفض المسعودي أن تكون ثمة صلة بين بحر الخزر وبحر بنطس لا يعترض على الرأى القائل بوجود صلة مائية بين بحيرة ثولية ( البحر البلطي ) وَبحر بنطس من خلال حليح القسطنطينية . وقد طل هذا الرأى تتناقله الأجيال حتى أيام الدولة العثمانية ، وثوليه كانت عبد رحالة العصور الوسطى الأوربيين حريرة لا تبعد عن المياه المتحمدة الشمالية إلا نحو يوم ابحارا في المياه غير المتحمدة . راجع :

Newton, S.P., Travel and Travellers of the Middle Ages, London 1949, pp. 6-15;

<sup>- (</sup>۲) بشرحه ،ص ۱۲۳.

<sup>(</sup>۳) کراتشکوفسکی ، جد ۱ ، ص ۱۰۱-۱۰۷ .

هي أربع: الربيع والصيف والخريف والشتاء ومزاج الربيع معتدل في الحرارة والرطوبة ومزاج الصيف حاريابس ومزاح الخريف بارديابس ومزاج الشتاء بارد رطب. أما كيف تغير الكواكب الهواء فيجيب حنين عن ذلك بقوله « إن الشمس متى قربت منها أو قربت هي من الشمس كان الهواء أزيد سخونة وخاصة كلما كانت أعظم. ومتى بعدت الشمس أو بعدت هي من الشمس كان الهواء أزيد بردا (1). ومن الواضح أن الإجابة على السؤال الثالث حانبها الصواب ذلك أن الاعتقاد السائد في ذلك الزمان هو أن الشمس هي التي تدور حول الأرض مقتربة ومبتعدة عنها تبعا لفصول السنة (1).

ونضيف إلى ذلك أن العرب كانوا على علم بأسباب الحسوف والكسوف وانحتلاف الفصول في نصف الكرة الأرضية وطول النهار صيفا كلما أتجهنا شمالا وطول الليل شتاء كلما اتجهنا في نفس الإتجاه ، بل لقد ذهبوا إلى القول بأنه في بعض المواضع قد تشهد « مقدار شهر من الصيف نهارا كله لا ليل فيه وشهراً من الشتاء ، لا نهار فيه »(٢) . كذلك فسروا سبب حفاف مواضع كفسطاط مصر تفسيرا لا يبعد كثيرا عن التفسير الحديث (٤) .

## اختلاف قوى الأرضين وفعلها في الأبدان:

يرجع كاتبنا الاختلاف إلى ثلاثة أسباب هى: «كمية المياه التى فيها وكمية الأشجار ومقدار ارتفاعها والمخفاضها . ويشرح الكاتب هذه الأسباب بقوله : «فالأرض التى فيها مياه كتيرة ترطب الأبدان والأرض العادمة للمياه تجففها » ، وأما اختلاف قوتها من قبل الأشجار فإن الأرض الكثيرة الأشجار التى فيها تقوم لها مقام السترة تسخن والأرض المكشوفة من الأشجار العادمة لها حالها عكس حال الأرض الكثيرة الأشجار . ولا يخفى أن هذا الشرح يفتقر إلى الدقة . لكن الكاتب أصاب عندما يفسر اختلاف قوى الأرضين من قبل مقدار علوها وانخفاضها فذلك لأن « الأرض العالية المشرفة فسيحة باردة والأرض المنخفضة العميقة حارة ومِدة »(٥) .

<sup>(</sup>۱) م. حالا ، ص ۲۸ .

<sup>(</sup>۲) ت. ص ۲۰۸

<sup>(</sup>٣) شرحه .

<sup>(</sup>٤) شرحه، ص ۲۰۹.

<sup>(</sup>٥) ت. ص ۲۲ .

#### العوامل التي تحدد مواضع الاسقرار:

يشرح المسعودى من واقع الخبرة ومن الاطلاع كيف أن العوامل الطبيعية مثل المرتفعات والمنخفضات وطبيعة الأرض القريبة وطبيعة التربة ومجاورة الجبال والبحار تحدد الأماكن السكنى والاستقرار! فالارتفاع يجعل البلدان أبرد والانخفاض يجعلها أسخن كا قدمنا . « وأما اختلافها من جهة مجاورة الجبال لها فمتى كان الجبل من البلد من ناحية الجنوب جعله أبرد لأنه يكون سبب امتناع الربح الجنوبية ، وإنما تهب فيه الشمالية فقط . ومتى كان الجبل من البلد من ناحية الشمال جعله أسخن لامتناع هبوب الرياح الشمالية فيه ، وأما اختلافها غورة البحار فمتى كان البحر من البلد في ناحية الشمال كان ذلك البلد أبرد وأيس .. »(١) . ومن الواضح أن هذا التفسير الجغرافي سليم إلى حد كبير ويشكف عن مدى فهم العرب لتأثيرات عناصر البيئة الطبيعية في نشاط ويشكف عن مدى فهم العرب لتأثيرات عناصر البيئة الطبيعية في نشاط

## تأثير المجال الحيوى في حياة الناس وصفاتهم:

أهتم هذا الموسوعي بالنظر في أحوال البدو من العرب ونقل عنهم آراء ومفاهيم حول البداوة من ذلك قول ذوى الآراء منهم « إن الأبنية والتحويط حصر عن التصرف في الأرض ومقطعة عن الجولان وتقييد للهمم ، وحبس لما في الغرائز من المسابقة إلى الشرف ، ولا خير في اللبث على هذه الحالة . وزعموا أيضا أن الأبينة والأطلال تحصر الغذاء وتمنع اتساع الهواء وتسد سروحه عن المرور وقذاه عن السلوك ، فسكنوا البر الأفيح .. وهذا مع ارتفاع الأقذاء وسماحة الأهواء واعتزال الوباء .. ونقاء القرائح .. مع صحة الأمزجة وقوة الفطنة وصفاء الألوان ، وصيانة الأجسام .. وفي هذا الأمن من العاهات والأسقام .. فآثرت العرب سكني البوادي والحلول في البيداء .. »(٢).

## تأثير المناخ على الإنسان:

تأثير المناخ على الإنسان موضوع كتب فيه حكماء اليونان من قبل لكن كان للعرب ملاحظات خاصة بهم جمعوها بفضل كثرة التجوال واتساع (١) ت. ص ٤٢-٤٣٠.

<sup>(</sup>۲) م. جـ ۲، ص ۱۱۹ ــ ۱۲۰ .

معرفتهم بالعالم ، وربما كال ابن خلدون ( ت ۷۸۰ هـ / ۱۳۷۸ م ) أشهر من كتب في هذا الموضوع الله ولقد ظل تأثير المناخ في أشكال البشر وصفاتهم من المسائل التي ثار حولها الجدل حتى وقت قريب . نذكر من الرواد المحدثين الذين قالوا بتآثير المناخ على حضارة الإنسان وصفاته راتزل Ratzel (ت ۱۹۰۶م) وهنتنجتن Huntington (ت ۱۹۶۷م) (۲). وإذا كان هؤلاء الرواد قد خصوا البيض بميزات ترجع إلى ميل المناخ إلى البرودة مما يدفع إلى العمل فإنه كان للمسعودي بل لحكماء اليونان رأى آخر في تأثير المناخ البارد على سكان الربع الشمالي من المعمور . يقول المسعودي عن هؤلاء السكان « هم الذين بعدت الشمس عن سمتهم من الواغلين في الشمال كالصقالبة والإفرنجة ومن جاورهم من الأمم، فإن سلطان الشمس ضعف عندهم لبعدهم عنها ، فغلب على نواحيهم البرد والرطوبة . فقل مزاج الحرارة فيهم فعظمت أجسامهم وجفت طبائعهم وتوعرت أخلاقهم وتبلدت أفهامهم .. وابيضت ألوانهم .. ومن كان منهم أوغل في الشمال فالغالب عليه الغباوة والجفاء والبهائمية وتزايد ذلك فيهم في الأبعد إلى السمال » (٣). ويرتبط ما سبق ىتأثير البيئة وتكيف الكائنات . ويفسر المسعودى ذلك بقوله « غلب طبع كل أرض على ساكنها كما نشاهد الحرار السود والأغوار، وحشها إلى السواد ووحش الرمال البيض على ذلك اللون، فإن كانت الرمال أحمر فوحشها عفر وهو لون التراب ، وكذلك وحش الجبال من الأراوي وغيرها يكون على ألوان تلك الجبال إن حمرا وإن بيضا وإن سودا »<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، المقدمة ، القاهرة ١٩٥٨ ، ص ٩ ـــ ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) عبد الفتاح وهيبه، جعرافية الإنسان، مرجع سابق، ص ١٥ـــ٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) ت. ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) ت. ص ٤٣.

القسم الثاني الأدب الجغرافي الواقعي ( أدب الرحلات )

إن من يحاول متابعة المسعودي في رحلاته الواسعة التي استغرقت من عمره أربعة وثلاثين عاما وانتظمت مملكة الإسلام وما جاورها من بلاد ، يواجه صعوبات تحول دون وضوح الرؤية . من تلك الصعوبات أنه لم يتقيد بخط سير في كل رحلة ولم يعن بتسجيل مراحلها ولا بتوقيتاتها ، كما لم يخبرنا بأماكن نزوله وإقامته إلا ما ندر . ويزيد من صعوبة تتبع سياحته كذلك استطراداته الكثيرة بل خروجه عن الموضوع في أكثر من موضع . يضاف إلى ذلك أنه لم يحدد بوضوح أي البلاد التي زارها وتلك التي اعتمد في وصفها على الرواية أو النقل .

ومن هنا يرى بعض من عرض لهذه الرحلات أنه لم يزر سرنديب (سيلان) ولا الصين ، ولا جزيرة رامنى (سومطرة) ، وأنه لم يعبر البحر المتوسط ليطوف بلاد المغرب العربى والأبدلس. هذا فضلا عن أنه لم يقم بسياحة في بلاد الدولة البيزنطية .

ولقد بُذل جهد كبير فى تحديد مراحل رحلاته وتحقيق ما جاء فى وصف ما شاهده أو كتب عنه معتمدا على الرواة . وفيما يلى استعراض لرحلاته أو أدبه الجغرافى الواقعى كما جاء فى « التمهيد » .

# مرحلة الرحلات المبكرة ( ٣٠٣ ـ ٣٠٥ ـ ٩١٧ م )

#### البحار التي ركبها ــ صفاتها وما بها من ثروات :

لما كان البحر هو المجال الأوسع فى تنقلاته المبكرة فسنبدأ بالحديث عن البحار التى ركبها ونثنى بالبر الذى قطعه . لم يركب المسعودى إلا بحرين من البحار السبعة التى جاء ذكرها فى كتاباته ألا وهما : البحر الحبشى وبحر لاروى . ونتردد فى قبول دعواه بأنه أبحر فى بحر الصين وحال أيضا فى بلاد الصين لعدم وجود دليل قوى على ذلك فيما وصل إلينا من كتاباته (١) . وهو يرى أن بحر الزنج ( الذى أبحر فيه مرتين ) جزء من مياه بحر لاروى ( شكل ١ ) الذى يمثل بدوره قسما من البحر الحبشى (١) . ويعرف البحر الحبشى وفارس وكرمان وعمان والبحرين والمنتحر واليمن وأيلة والقلزم من بلاد مصر والحبشة » . ويشتهر بكثرة خلجانه وجزره وآطامه ( المخاريط البركانية ) التى ترى من البحر كما يعرف بموانيه وشطوطه المرجانية وبمغاصات اللؤلؤ فيه .

أما البحار التي تطل عليها شواطيء جنوب شرق آسيا فهي : « بحار الصين والهند وفارس واليمن متصلة مياهها غير منفصلة .. إلا أن هيجانها وركودها مختلف » . ويعلل ذلك عن علم بقوله لاختلاف مهاب رياحها وآثار ثورانها وغير آذلك من فبحر فارس الذي ركبه تكثر أمواجه ويصعب ركوبه ، عند لين بحر الهند واستقامة ركوبه وقلة أمواجه ، وتقل أمواجه ويسهل ركوبه عند ارتجاج بحر الهند واضطراب أمواجه وظلمته وصعوبة مركبه » . ويبدو أنه أطلع على مثل هذه المعلومات في كتاب أبي معشر المنجم المترجم « بالمدخل الكبير إلى علوم النجوم »(ث) ، ويضيف أن أول ما تبتدىء

<sup>(</sup>۱) حاءت اشارته إلى ركوبه بحر الصين عند قوله: « وقد ركبت عدة من البحار كبحر الصين والروم والحزر والقلزم واليمن ـــ مروح الذهب » ـــ جــ ۱ ص ۱۰۸ . ومع ذلك فبرحج أنه لم يزر الصين ذاتها .

<sup>(</sup>٢) م. جد ١ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) شرحه .

<sup>(</sup>٤) شرحه .

صعوبة الملاحة في بحر فارس في أول الخريف . ولا يزال تكثر أمواجه في كل يوم إلى أن تبلغ أشدها في أواخر هذا الفصل فتمتنع الملاحة . ثم يلين ابتداء من فصل الربيع فيركبه المسافرون . لكنه يستطرد فيتبير إلى أن هذا البحر صالح طول العام للملاحة في المسافة بين عُمان وسيراف ومن سيراف إلى البصرة ولا يتجاوز في ركوبه غير هذين الموضعين . ويرجع ذلك إلى هدوء الريح وضعف الأمواج في أغلب أيام السنة .

أما إذا أراد مركب أن يبحر من عمان إلى الهند عبر هذا البحر بحر فارس ــ فلابد أن يكون مركباً معززاً وحمولته يسيرة تدفعه ريح شتوية نحو سواحل الهند » هكذا استطاع ملاحو عرب الخليج أن ينفذوا إلى المحيط الهندى المتلاطم الأمواج معتمدين بعد الله على الريح المواتية . ويضيف الرحالة « ولكل من يركب هذه البحار من الناس رياح يعرفونها .. وقد عُلم ذلك بالعادات وطول التجارب »(١)

ويمتاز بحر فارس بمغاصات اللؤلؤ قرب مياه قطر وعمان وغير ذلك من هذا البحر . ويذكر أن الغاصة لا يكادون يتناولون شيئا من اللحمان إلا السمك والتمر وغيرهما من الأقوات .. ويشقون آذانهم لخروج النفس منهما بدلا من المنخرين لأن المنخرين يجعل عليهما شيء من الدبل(٢) يضمها كالمشقاص . وما يجعل في أذانهم من القطن فيه شيء من الدهن . فيعصر من ذلك الدهن اليسير فيضيء لهم بذلك في البحر ضياء . ويضيف أنه خوفاً من بلع دواب البحر لهؤلاء الغاصة يطلون أقدامهم وسوقهم بالسواد الذي تنفر منه هذه الدواب »(٣) .

وأول بحر فارس خشبات منصوبة عند البصرة وهي بمثابة علامات للمراكب إلى عمان وقصبتها (تسمى سنجار) ومنها إلى المسقط وهي قرية

<sup>(</sup>۱) م. جا ص ۱٤٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٤٨ . والديل قطعة من ظهر السلحفاء البحرية .

 <sup>(</sup>۳) شرحه ص ۱٤۹ . كال مبحرا في بحر الزنج في طريقه إلى بحر فارس في عام ۳۰۶ هـ / ۹۱۷
 ۹۱۷ م .

راجع كتاب « سلسلة التواريخ » الذى نشره لانحل وضم رحلة التاجر سليمان وإصافة أبى زيد السيرافي ـــ مرجع سابق ص ١٠ـــ٣٥ .

يستقى أرباب المراكب الماء من آبار عدبة . ومن مسقط تبحر المراكب إلى رأس الجمجمة (رأس الحد) وهي آخر بحر فارس من حهة الجنوب . وبحر فارس ينتهي إلى بلاد الأبلة وعبدان من أرض البصرة . وهذا الخليج مثلث الشكل ينتهي أحد زواياه إلى بلاد الأبلة وعليه مما يلى المشرق ساحل فارس من بلاد ماهربان ، ومدينة حسان واليها تضاف الثياب الحسانية ثم بلاد سيراف وبلاد ابن عمارة ثم ساحل كرمان ثم يلى ساحل كرمان ويتصل به على ساحل هذا البحر بلاد مكران وهذه كلها أرض نخل . ويقابل ما ذكره من ساحل فارس مكران بلاد البحرين وجزائر قطر وبلاد عمان وأرض مهرة إلى رأس الجمجمة . ويمتد الساحل غرباً إلى أرض الشحر والأحقاف ، وفي هذا البحر جزائر كثيرة مثل جزيرة خارك ()وجزيرة أوال وفيها خلائق كثيرة من العرب ، وجزيرة لافت وفيها خلق من الناس وقرى وعمارة متصلة . وعلى الجانب الغربي من البحر تقوم مدينة الزاره والقطيف من ساحل هَجَرْ .

ولاحظ أن مواضع فى مياه القسم الجنوبى من هذا البحر ( الذى تطل عليه للاد عمان وسيراف ) لابد للمراكب من الجواز عليها والدخول فى وسطها فتخطىء وتصيب (٢). كما شاهد على جانبى البحر فى هذه المواضع جبال سود ذاهبة فى الهواء ولا نبات عليها ولا حيوان .

وينتقل بنا الرحالة من بحر فارس والقلزم إلى بحر لاروى وهو بحر عظيم لا يُدْرى عمقه ولا يحصر طوله وعرضه بل أنه ليس بين البحور التي ينقسم إليها البحر الحبشي أكبر منه ولا أشد وفي عرضه يقع بحر الزنج(٣).

وكما استهوى المسعودى اللؤلؤ فقد استهواه العنبر وغيره من السلع لترفيه ، لكنه يبه إلى أنه في هدا البحر قليل وأن أكثره يقع في مياه بحر الزنج وساحل

<sup>(</sup>۱) يقول ياقوت عن هذه الجزيرة هي حبل عال في وصط البحر وهي من أعمال فارس ــ معجم البلدان جد ۱ ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>۲) م. جا ص ۱۱۰ -۱۱۱ .

<sup>(</sup>٣) لم يشر المسعودى إلى مدينة عدن على بحر الزبج كمرسى تحارى كبير ( فى القرن ٤ هـ /١٠ م ) بين افريقية وبلاد العرب ونقطة ارتكار تجارية بين الهند والصين . وقد سماها المقدسى « دهليز الصين » \_ راحع آدام متز « الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى نقله إلى العربية محمد عبد الهادى أبو ريدة \_ القاهرة ١٩٥٧ .

الشحّر من أرض العرب . وأهل الشحر ناس من قضاعة وغيرهم من العرب وهم مهرة لهم نُجب يركبونها بالليل .. فإذا أحست هذه النجب بالعنبر قد قذفه البحر بركت عليه فيتناوله الراكب . وهو من أجود العنبر ، ولا يفضله إلا عنبر جزائر بحر الزنج وساحله(١) .

ومن الخلجان التى تخرج من بحر الزنج وهو جزء من بحر لاروى غير بحر فارس بحر القلزم . وقد أبحر المسعودى فى هذين البحرين فى نحو عام ( ٣٠٤ هـ / ٩١٧ م ) ، وقد سبقت الإشارة إلى ما رآه فى بحر فارس ، أما بحر القلزم فينتهى إلى مدينة القلزم من أعمال مصر (7) . وعليه مدينة أيلة والحجاز وجدة واليمن . وهو بحر ضيق فى طرفيه عريض فى وسطه . وتقع قبالة الحجاز وبلاد أيلة على الجانب الغزبى من بلاد العلاقى وبلاد العيذاب وأرض الجبشة (7) ، ويصف هذا البحر فيقول :

« وليس فى البحار وما ذكرنا من الخلجان مما أحتوى عليه البحر الحبشى ، أصعب ولا أكثر حيالا ( مناقع المياه فى الوديان ) ولا أسهك رائحة ولا أقحط ولا أقل خيراً فى بطنه وظهره من بحر القلزم الرفع)

وقد لاحظ اثناء إبحاره فيه ، أنه دون سائر البحور لا تسير فيه المراكب إلا نهاراً . « فإذا جنّ الليل أرْسَت في مواضع معروفة . . لكثرة جباله وظلمته ووحشته » . ولكن ربما كان السبب الحقيقي الذي لم يفطن إليه المسعودي هو كثرة الشعاب المرجانية التي تتحطم عليها هذه المراكب إذا لم تتجنبها . ثم هو ليس مما اتصل به من بحر الهيد والصين وغيره في شيء ، وهو بالضّد من ذلك . لأن بحر الهند والصين في قعره اللوّلوّ وفي جباله الجواهر ومعادن الذهب والفضة وفي منابته الأبنوس والخيرزان . . والساج وأشجار الكافور (٥) والطيب والعنبر » وأشياء أخرى كثيرة ليست بهذا البحر (٦) .

<sup>(</sup>۱) م. جا ص ایه د .

مُن الواضح أن المسعودي لم يطلع على كتب معاصره أنن الحائك الهمداني (ت ٣٣٤ هـ / ٥٤ م) حاصة كتاب صفة جريرة العرب الذي جمع فيه معلومات قيمة تتصل بالقسم الجنوبي من بلاد العرب . مشره بالقاهرة محمد بن عبد الله بن بليد المحدى عام ١٩٥٣ م .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٠٩.

۳) شرحه ص ۱۱۲. (۵) شرحه ص ۲۹.

<sup>(</sup>٤) م. جـ ٢ ص ٢٨ .

#### جنوبى الجزيرة العربية:

ويعود فيحدثنا عن جنوبي الجزيرة العربية التي ارتحل فيها ارتحالاً واسعاً وقحولة بلاد عدن والشخر فهي لا تنبت إلا شجيرات البخور . ورأى كيف يلتقط أهل الشخر العنبر على مقربة من البحر مستعينين بنجهم السريعة (١) . وقد ومن المحتمل أنه ذهب إلى إقليم كهلان بعد أن زار سد مأرب في اليمن . وقد لاحظ كثرة انتشار القردة بين بلاد صنعاء وكهلان . وعلم أنه ليس أحس ولا أخبث ولا أسرع قبولاً للتعليم من قردة اليمن (٢) ، كذلك زار صنعاء وعندها شاهد خرائب قصر غمدان . وعلم بوجود جزيرة تقع إلى الجنوب من عدن تعرف بسُقطره تشتهر بنبات الصبر الذي لا يوجد إلا فيها ولا يحمل إلا منها . وقد اكتشف لدهشته أن فيها قوماً من اليونانيين يحفظون أنسابهم وتأوى إليهم بوارج الهند التي تقطع على المسلمين الذين يريدون الصين والهند (٢) .

#### الجــــزر:

وفى بحر لاروى هذا سمع عن الجزر التى تقع قبال ساحل الهند الجنوبى الغربى وأطلق عليها إسم «الدبيجات» (شكل ١) ( جزر المالديف» وهى فى رأيه تفصل بين بحر لاروى وبحر هركند ( المحيط الهندى) . وعلم أنها جزائر كثيرة تبلغ نحو ألفى جزيرة فى بعض الأقوال .. وملكتها امرأة وبذلك جرت عادتهم من قديم الزمان لا يملكهم رجل . والعنبر يوجد فى هذه الجزائر أيضاً يقذفه البحر إذا ما هاج (٤) .

ويذكر أن غير واحد من نواخذه السيرافيين والعمانيين أخبره أن العنبر ينبت في قعر هذا البحر ويتكون كتكون أنواع الفطر . ويعود فيصف أهل هذه الجزائر بالكثرة وتوحد كلمتهم وأن غذاءهم من الزانج ( ثمر شجر جوز الهند ) وأنه ليس يوجد بين سكان الجزر ألطف صنعة من أهل هذه الجزائر في سائر

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۱۱۲.

<sup>(</sup>۲) م. جـ ۲ ص ۲۸.

<sup>(</sup>۳) شرحه ص ۲۹.

يتردد نفس هذا الخبر في كتاب « سلسلة التواريح » مرجع سابق ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) م. جد ۱ ص ۱ ۱ - ۲ - ۲ (٤)

المهن والصنائع والآلات وغير ذلك . وبيوت أموال ملِكتها الودع . وهذا يذكرنا بما شاهده المكتشفون الأوربيون إبان عصر الكشوف الجغرافية عندما نزلوا سواحل أمريكا واستراليا .

ويذكر أن آخر هذه الجزائر جزيرة سرنديب ويليها جزائر أخرى تظهر لمسافات طويلة تعرف بجزائر الرامين أو الرامني (١) . وهي جزائر معمورة وفيها ملوك وفيها معادن كثيرة ويحمل من كل هذه الجزائر التي سبقت الإشارة إليها خشب البَقَمَّ والحيزران والذهب . ويتابع الرحالة وصفه لبقية الجزر في هذه المياه الجنوبية فيشير إلى جزائر لنجباوس (نيكوبار وما جاورها) في بحر كله ( الجزء الشرق من خليج بنغال وما والاه من خلجان جهة الشرق ) ، وفي هذه الجزائر أم عجيبة الصدر عراة يخرجون في القوارب عند اجتياز المراكب بهم ، معهم العنبر والنارجيل ( جوز الهند ) فيتعاوضون بالحرير وشيء من الثياب (٢) . وحدثه أرباب المراكب عن جزائر أخرى ربما تكون جزائر أندمان وفيها أناس سود عجيبو المنظر ملفوفو الشعور (٣) .

## إعصار التيفون في بحر هركند:

ومن الظواهر المناخية التي وصفها له النواخذة في خليج البنغال إعصار « التيفون » Typhoon وما يحدثه في البحار الجنوبية من ثورة في مياه البحر وتخريب في البر ، فيقول في ذلك « وذكر لي جماعة من النواخذة أنهم ربحا رأوا في هذا البحر سحاباً ابيض قطعاً صغاراً يخرج منه لسان أبيض طويل حتى يتصل بماء البحر فإذا اتصل به علا البحر لذلك ارتفعت منه زوابع عظيمة ، لا تمر زوبعة منها بشيء إلا اتلفته ، ويُمْطَرون عقيب ذلك مطراً سهكاً فيه أنواع من قذى البحر » (٤) .

<sup>(</sup>١) يرجح أن تكون هي جزيرة سومطرة وما حولها من حزائر .

<sup>(</sup>Y) م. حاص ۲۵۲.

<sup>(</sup>۳) شرحه ص ۱۵۳.

 <sup>(</sup>٤) شرحه ــ التيمون كلمة ذات أصل عربى معناهُ « الطوفان » .

## بحار أخرى بعيدة وجزائر :

ویشیر المسعودی إلی بحار أخری آبعد تقع جهة الشرق من جزر لنجبالوس (نیکوبار) هی : «کِلّه» أو کلاهبار و «کردنج» و «الصنف» وهی بحار تعیط الأرخبیل الإندونیسی و تطیف بسواحل مالیزیا و برما(۱) ، (شکل () ) . أما بحر الصین فهو آخر البحار الشرقیة وأسماه «بحر صنجی» و من المشکوك فیه أنه رکب هذه البحار کلها والأرحج أن یکون حدیثه عن بعضها وخیاصة بحر الصین قد استند فیه إلی روایات أرباب المراکب وإلی أقوال صدیقه أیی زید السیراف و ما علمه عن رحلة التاجر سلیمان (ق  $\pi$  هر /  $\pi$  م) والأخیر من رواد الرحلات البحریة فی صدر الإسلام . و ربحا أطلع المسعودی والأخیر من رواد الرحلات البحریة فی صدر الإسلام . و ربحا أطلع المسعودی أیضاً علی کتاب «عجائب الهند» (۱) لصاحبه الرام هرمزی طریفة و مفیدة عن جزیرتی جاوة و سومطرة و الصین و الطرق البحریة الموصلة الیها و بحر «کِله» الذی یحیط فی جانب منه بجزیرتی سومطرة و ملقا .

وبحر « كِله » بحر قليل الماء ولذا فهو أكثر آفات وأشد خبئاً وهو كثير الجبال والجزائر والممرات البحرية ( الصراوى ) من ناحية ويقابله من الناحية الأخرى بحر هركند ( المحيط الهندى ) . ويصف بحر كردنج ( فى نطق آخر كدرنج ) بأنه كثير الجبال والجزائر وفيه الكافور وهو أيضاً قليل الماء كثير المطر لا يكاد يخلو منه . وفيه أجناس من الأمم منهم جنس يقال له « الفنجب شعورهم مفلفلة وصورهم ومناظرهم عجيبة ، يتعرضون فى قوارب لهم للمراكب إذا اجتازت بهم ويرمون بأنواع من السهام سُقيت بالسم »(٢) . لما بحر ومن وصفه يمكن القول إنه يقع إلى الغرب من شبه جزيرة الملايو(٤) . أما بحر الصنف فيشتمل على خليج سيام والمياه القريبة ويتصل شمالاً ببحر الصين . فى هذا البحر « مملكة المهراج » ملك الجزائر ومُلْكه لا يضبط كثرة ولا تحصى

<sup>(</sup>۱) م. جه ۲ ص ۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) راجع: الرام هرمزی ــ کتاب عجائب الهند ــامرجع سابق.

<sup>(</sup>٣) شریحه م. جـ ۲ ص ١٥٣ ـــ أشارة إلى نفس الظاهرة التاجر سليمان ، أنظر « سلسلة التواريخ » مرجع سابق ص ١١-١١ .

<sup>(</sup>٤) شرحه ۹

بجنوده . ويحمل من بلاده أنواع الطيب والأفاوية .. ومن جزائره الزانج بوالرامني أو الرامين ، وعمائرها متصلة . ثم يذكر أنه في أطراف جزائره جبال فيها أم كثيرة .. آذنهم مخرمة ووجوههم .. مُطْرقة . وينطبق وصف الموجوه على الوجوه المغولية الملاوية التي تنتشر في هذه الجزر . أما السطح فجبلي تعلو قممه في السماء وتكثر بينها البراكين التي تقذف بأشد ما يكون من صوت الرعد والصواعق . ويشير إلى علاقة هذا البحر بالمحيط الهادي فيقول : « وجزائره تتصل ببحر لا تدرك غايته ولا يعرف منهاه مما يلي بحر الصين »(١) .

ويسمى بحر الصين « بحر صنجى » ( شكل ١ ) . ويصفه بأنه بحر خبيث كثير الموج والخبّ ( الشدة العظيمة ) . ويحكى أن أهل المراكب والتجار من السيرافيين والعمانيين يتفقون على أنه إذا ما حدث الخب وأراد البارى جل وعلا خلاص عباده ، فإن البشارة بالنجاة تظهر على صورة طائر يتوقد نوراً فى أعلى « الصارى » فيرى المسافرون البحر يهدأ والخب يسكن .

ويعلق المسعودى على ذلك بقوله « ما ذكرناه فممكن غير ممتنع ولا واجب » . وهو قول مسلم يؤمن بقضاء الله وقدره . وفي هذا البحر جبال

ثمة خلاف على مواقع هذه البحار وأسمائها وسنحاول قدر الإمكان تحديد مواقعها . هذه البحار السبعة التي أشار إليها المسعودي هي كما يوضع ( شكل ١ ) :

<sup>(</sup>۱) م. جدا ص ۱۹۶. متناهد، علی مداقد

ا بحر لاروى هو بحر لارق Larvey أو لار Lar . وامتد من دلتا نهر السند إلى جزر كومورين في أقصى جنوبي شبه الجزيرة الهندية . وكانت الأراضي الواقعة عند مدحل الحليج العربي التي تمتد حتى ساحل كمباى (كنباية عند المسعودي) تسمى لار .

٧ ـــ بحر فارس هو البحر الذي تطل عليه السواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية وبلاد فارس وقد شمل هذا البحر الخليج العربي وبحر مكران .

س\_ بحر هركد يطلق عليه حاليا المحيط الهندى وتطل سرنديب (سيلون) وجزائر الرامنى (سيومطرة م وجزر نيجابلوس (نيكومار) وأندمان .

ع\_ بحر كلاهبار ( أو كِلة ) متحده شبه جزيرة ملقا ( اللايو ) وجرائر الرامني ( سومطرة ) ·

عر كدرنج تطل عليه شبه حزيرة الملايو من حهة ألشرق وهو كثير الجزر تطل عليه كثير
 من الجبال العالية ـ

٣... بحر صنف يمثله اليوم خليج سيام .

٧\_ بحر صنحى أو بحر الصين وهو بحر كثير المخاطر، خاصة « بوابات الصين » – عن الجغرافية العربية ، ص ١٤٩ – ١٥١ ، مرجع سابق .

كثيرة لابد للمراكب من النفود بينها وتسمى « بوابات الصين » . وليس بعد الصين مما يلى البحر ممالك تعرف ولا توصف إلا بلاد السيلى ( اليابان أو كوريا ) وجزائرها التى لا يخرج منها إلا النادر من سكانها ودلك « لصحة هوائها ورقة مائها وجودة تربتها وكثرة حيرها »(١) .

#### بحر الزنج:

وبحر الزنج الذى ركبه المسعودى وشاهد فيه الأهوال « ذو موج عظيم كالجبال الشواهق. موج أعمى يرتفع كإرتفاع الجبال وينخفض كأخفض ما يكون من الأودية »(٢).

ولا ينكسر موجه ولا يظهر من ذلك زبد كتكسر امواج سائر البحار ، ثم هو موج مجنون يبتلع المراكب ومن فيها ، ومن الواضح أن هذا الموج من النوع العملاق الذى تسببه عواصف بحرية ويظهر فى المحيطات والبحار المكشوفة كبحر الزنج هذا . ويضيف الرحالة « ويركب النواخذة وأرباب المراكب من العمانيين والسيرافيين البحر من سمجار (قصبة بلاد عمان ) وسيراف ( ميناء على الساحل الإيراني من الخليج ) فإذا توسطوا البحر دخلوا تلك الأمواج العاتية التي ترفعهم وتخفضهم حتى ينتهون إلى جزيرة قنبلو ( جزيرة زنجبار ) في بحر الزنج وربما يتابعون إبحارهم الى بلاد سفالة والواق واق من أقاصي أرض الزنج »(٢) . وليس الموج المجنون هو الخطر الوحيد المحدق بأرباب المراكب في الليل فهناك سمك « الأوال » ( الحوت الأسود ) الذي تفزع منه المراكب في الليل وفي النهار وتضرب له الدبادب والخشب لينفر من ذلك . وطول السمكة نحوا من أربعمائة ذراع .. وربما يهز البحر فيظهر شيئا من جناحه فيكون كالقلع العظيم ، وهو الشراع ، وربما يظهر رأسه وينفخ الصعداء بالماء فيذهب الماء في المجو أكثر من ممر السهم (٣) . وحرصا منه على أمانة الكلمة ينهي حديثه بقوله :

<sup>(</sup>۱) م. جد ۱ ص ۱۰۶ .

<sup>(</sup>۲) شرحه ص ۱۰۸.

رُس) اختلفت الآراء حول هده الحزيرة مرأى يقول إنها أكبر جزر القمر ورأى ثان يذكر أنها جزيرة زنجار وثالث يزعم أنها جزيرة مدغشقر. وأرجح أنها جزيرة زبجبار لأنها كما يحبرنا المسعودى قريسة من الساحل ويقطمها مسلمون .

<sup>(</sup>٤) م. جد ۱ شرحه .

وفى « بحر الزنج أنواع من السمك بصور شتى ولولا أن النفوس إتنكر ما لم تعرفه وتدفع ما لم تألفه لأخبرنا عن عجائب هذا البحر وما فيه من الحيتان والدواب وغير ذلك من عجائب المياه »(١).

## بين السودان والزنج:

ويفرق المسعودي بين السودان والزنج فالسودان هم طائفة قادمة من جهة الشرق حتى قطعت نيل مصر واتجهت بعد ذلك إلى المغرب. وهم أنواع كثيرة نحو الزغاوة والكانم وغانه وغير ذلك من أنواع السودان . وأما الزنج فطائفة اتجهت مُيمنَةً بين المشرق والمغرب وهم النوبة والبجة والزنج . ثم قطعت الزنج دون سائر الأحابش الخليج المنفصل من أعلى النيل الذي يصب إلى البحر الزنج فسكنت ذلك الصقع واتصلت مساكنهم إلى بلاد اسفالة وهي أقاصي بلاد الزنج التي تقصد إليها مراكب العمانيين والسيرافيين(٢). والقول بوجود خليج يخرج من النيل ويصب في بحر الزنج ، قديم قال به بطلميوس ومن لحقه من الجغرافيين الروم والعرب . فليس ثمة فرع من النيل يصب في هذا البحر ( بحر الزنج) وإنما هناك نهيرات صغيرة تعبر أرض الصومال إلى هذا البحر(٣). وملك الزنج يسمى « وقليمي » وهو يملك ملوك سائر الزنج ، ويركب في ثلثمائة ألف فارس . ودواب الزنج البقر ، وليس فى أرضهم خيل ولا بغال ولا إبل ولا يعرفونها وكذلك لا يعرفون الثلج والبرد .. ومنهم أجناس محددة الأسنان يأكل بعضهم بعضا . والفيلة في بلاد الزنح في نهاية الكثرة وحشية وغير مستأنسة . ولا تستعمل الزنج منها شيئا في الحرب بل تقتلها لأخذ أنيابها ويحمل الأكثر منها إلى بلاد عمان ومن عمان إلى أرض الصين والهند . ويعقب الرحالة على ذلك فيقول « ولولا ذلك لكان العاج بأرض الإسلام كثيراً "(١٠)".

أما تفسير اسم ملك الزنج « وقليمى » فمعنى ذلك ابن الرب الكبير<sup>(٥)</sup> لآنه اختاره لملكهم ، والعدل فيهم فمتى جار عليهم فى حكمه وحاد عن الحق قتلوه . والزنج أولو فصاحة .. وليس لهم شريعة يرجعون إليها .. بل رسوم

<sup>(</sup>۱) م. جـ ۲ ص ۱۰۹ ـــ لم يشر المسعودى أنه زار بلاد الزنج وعليه فقد حصل على معلومات عنها من مطالعاته ، ومن الرواة من أصحاب التبصر .

<sup>(</sup>۲) شرحه ص ۲ .

<sup>(</sup>٣) أشهر هذه النهيرات هو نهير جوبا .

<sup>(</sup>٤) م. جـ ۲ ص ۲\_٧ .

<sup>(</sup>٥) شرحه.

للوكهم وأنواع من السياسات يسوسون بها رعيتهم . وسمع من الرواة أن أغلب أقواتهم الذرة ونبت يُقلع من الأرض كالكمأة .. ومن غذائهم أيضا العسل واللحم .. وجزائرهم في البحر كثيرة ينمو فيها النارجيل الذي يعم أكله سائر السكان . وجزيرة قنبلو ( زنجبار ) إحدى هذه الجزر وتقع على بعد يوم أو يومين من ساحل الزنج وفيها خلائق من المسلمين ويتوارثها ملوك منهم (١٠) أما غير هؤلاء ممن أمعن في الغرب وأطلق عليهم الحبشة وهم سودان غربي افريقية فمنهم الزغاوه واللوكو والقراقر ومديده وكثير من الجماعات الأخرى . ولكل واحد من هؤلاء ملك ودار مملكة . ويوضح المسعودي أنه أتي على ذكر جميع أجناس السودان وأنواعهم ومساكنهم ومواضعهم في كتابه أقي على ذكر جميع أجناس السودان وأنواعهم ومساكنهم ومواضعهم في كتابه أخبار الزمان » في الفن الأول من جملة الثلاثين فناً التي احتواها .

#### الهند والسند:

وفى أثناء هذه الرحلات المبكرة زار الهند والسند قادماً من فارس عن طريق مكران وذلك بعد أن قرأ عن هذه البلاد وبعد أن سمع من أهل التبصر والخبرة أخباراً عنها. والمرجح أنه بدأ بزيارة مماليك الهند. وقدحال لبعض الوقت جولانا واسعا في إقليم كونكان إلى الشمال من بُمباى الحالية .

وكان هذا الأقلم كما يقول قسما من مملكة اللاُّر (Vallabharai) وعاصمتها

١١) المصدر السابق ص ١٧.

بقى نشاط الإغريق والرومان فى إفريقية مقصورا على الأقاليم الساحلية المطلة على البحر المتوسط وأحيانا الإطار الصحراوى الذى يحيط بها وذلك بما فيه مصر . ولكن العرب كالنواقد أقاموا قبل ظهور الإسلام مراكز عمرائية على سواحل افريقية الشرقية وربما توغلوا قليلا فى الداخل . ولكن ما أن فتح الله مصر على العرب فى أيام خلافة عمر بن الحطاب حتى اتحهوا فاتحين غرما إلى أقصى سلقارة وعبروا مضيق جل طارق وفتحوا الأندلس وفى نفس الوقت ضربت شعبة منهم فى أغوار الصحراء تدفعهم حمية الإسلام والرغبة فى نشر أجمحة التجارة إلى ما وراء افريقية جنوبى الصحراء وكان لهم ما أرادوه . ونشطوا على ساحل افريقية الشرقى رغم المخاطر وواصلوا تقدمهم جنوبا حتى ساحل ناتال فى اتحاه جموبى افريقية . ويفضل هذا النشاط البحرى فى بدء الفتوحات الإسلامية ملك العرب بلاد الصومال ومجبسة وزنجبار ومورميق وجزائر القمر . ومما يدل على مدى اهتام العرب بافريقية ظهور كتاب المهلبي المتعلق بالسودان فى أواخر القرن الرابع للهجرة مدى أجناس السودان ومن أسف أنه فقد . راجع : جغرافية العرب فى العصور الوسطى — مرجع عن أجناس السودان ومن أسف أنه فقد . راجع : جغرافية العرب فى العصور الوسطى — مرجع سابق ص ٨ .

المانكبر (إلى الجنوب من جولبرجا Gulbarga في حيدراًباد) والتي يغلب على الظن أنه لم يزرها. أما المدن التي زارها فكان أهمها تشول (صيمور) وسندان (أو سنداره) وسوبارة (أو صوفاره) (١) (شكل ١)، وكان يسكن تشول حينها زارها زهاء عشرة آلاف مسلم بينهم الكثير من التجار وهم من أخلاف المسلمين الذين ولدوا وعاشوا في الهند ومن العرب المقيمين الذين قدموا أصلا من سيراف وعمان والبصرة وبغداد وأماكن أخرى. ومن الجدير بالذكر أنه كان لهذه الجالية الإسلامية رجالها الذين يعينون من قبل الحاكم لإدارة شئونهم والعناية بأمورهم (٢).

وانتقل الرحالة بعد ذلك إلى اقليم «كنباية » في عام ٣٠٣ هـ / ٩١٥ م (٣) وهي من أرض الهند كما يقول وتشتهر حاضرتها بالنعال الكنبائية ، وتقع على خور من أخوار البحر (حلجان البحر) وهو أعرض من النيل أو دجلة أو الفرات عليه من المدن والضياع والعمائر والجنان والنخيل والنارجيل والطواويس والببغاء وغير دلك من طيور الهند (٤) . ويشير إلى ظاهرة المد والجزر في خليج كنباية فيقول « ويجزر الماء عن هذا الخليج حتى يبدو الرمل .. وقعر الخليج قد صار كالصحراء ثم أقبل المد من نهاية الحور (الخليج) كالخيل في الحَلْبَة .

ويقارن هذا المد بالمد الذي يرد بين البصرة والأهواز .. ويسمى هناك « الذئب » بسبب ما يحدثه من ضجيج ودوى وغليان عظيم يفزع منه أصحاب السفر ((٥)).

<sup>(</sup>۱) یدکر أنه کال بمدینة اصطبخر نفارس سنة ۳۰۳ هـ/ ۹۱۰ م (تُ ص ۱۰۸).

<sup>(</sup>۲) م. حد ۱ ص ۱ ۱۹ .

على الرعم من عزوة الاسكمدر للهند إلا أن معرفة العالم بهذا القطر طلت ضئيلة حتى قدوم العرب المسلمين الذين افتتحوا السند وحبوبى اقليم النجاب العربى . فمنذ هذا التاريخ بدأ العالم العربى يقوى صلته بهذا العالم الواسع الجديد عن طريق التحارة ثم الاستيطان . وقد أمدنا كل من التاحر سليمان وأبو ريد السيرافي بأقدم معلومات عربية عن حغرافية الهند وأحوالها الاقتصادية والاحتاعية .

Amed, Kafis- Muslim Contribution to Geography, Lahore 946, pp. 30-40.17، صرحه ص ۲۰)

<sup>(</sup>٤) شرحه

<sup>(</sup>a) م. حاص ۱۱۷.

#### الهند وأهلها:

وعلى الرغم من أن المسعودى لم يجل كثيراً داخل الهند إلا أنه كان يدرك تماماً مدى ضخامة هذا القطر وحصوبته إذ يصفه فيقول « وأرض الهند أرض واسعة فى البر والبحر والجبال ومُلكهم متصل ببلاد الزانج وهى بين مملكة الهند والصين وتضاف إلى الهند (1). والهند متصلة مما يلى الجبال بأرض خراسان والسند وأرض التبت . وبين ممالك الهند تباين وحروب ولغاتهم مختلفة واراؤهم غير متفقة (7). وعلى الرغم من سواد بشرتهم فقد ميزهم عن السودان والزنج في موضع آخر « والهند فى عقولهم وسياساتهم وحكمتهم ... وصفاء فيقول فى موضع آخر « والهند فى عقولهم وسياساتهم وحكمتهم ... وصفاء أذهانهم بخلاف سائر السودان والزنج (7). مما يوضع أنه كان على علم بمدى عطائهم فى مجال الفكر البشرى .

#### بلاد السند:

ومن غير الواضح كيف بدأت رحلته إلى بلاد السند لزيارة الثغور الإسلامية والحديث عن قشمير وإن كال قد حدد تاريخها بعام ٣٠٤ هـ / ٩١٢ م. ولكن إذا ما تغاضينا عن استطراداته الكثيرة وأخذنا بالسياق العام لحديثه عن السند وماوالاه شمالا من بلاد قشمير (كشمير) فإننا سنتتبع مسيرته من الشمال إلى الجنوب. زار بداية مدينة بوورة (٤) حاضرة ملك القنوج وتقع عند منبع أحد روافد نهر «مهران السند». وهنا يذكرنا بالخطأ الذي وقع فيه الجاحظ (ت ٥٥٥ هـ / ٨٦٨ م) عندما زعم أن هذا النهر من النيل. فقد عاين بنفسه إنعدام الصلة بينهما ، بل بينه وبين أي نهر آخر. وفي هذا المقام يشير إلى مدى اقتناعه بأهمية المعاينة والتقصي بقوله: «وليس من لزم جهة يشير إلى مدى اقتناعه بأهمية المعاينة والتقصي بقوله: «وليس من لزم جهة وطنه وقنع بما نُمِي إليه من الأخبار عن اقليمه كمن قسمٌ عمره على قطع الأقطار ووزع أيامه بين تقاذف الأسفار »(٥).

<sup>(</sup>۱) م، جه اص ۱۷۵،

<sup>(</sup>٢) شرحه.

<sup>(</sup>۳) شرحه ص ۸۲.

 <sup>(</sup>٤) شرحه ص ١٦٦ بوورة مدينة لم يأتِ على ذكرها ياقوت فى معحمه والأعلب أنها كلمة مُحرفة .

<sup>(</sup>٥) شرحه ص ۱۲.

أما ملك القنوج فإن مملكته مترامية الأطراف كثيرة المدن والقرى والضياع بهما لا يدركه الأحصاء والعدد بألف ألف وتمانمائة ألف قرية بين أنهار وشجر وجبال ومروج<sup>(۱)</sup>. ومن بلاد القندهار فى السند وحبالها يخرج النهر المعروف « برائد » وهو أحد الأنهار الخمسة التي منها نهر مهران السند. ويخرج نهر آخر من الخمسة من بلاد السند وجبالها ويجتاز بلاد القندهار ويعرف « ببهاطل » . ثم يشير إلى رافدين آخرين لنهر يهران السند أحدهما ( نهر كابل ) يأخذ منابعه من بلاد كابل وجبالها فى أفغانستان ) ، ويخرج الثاني من بلاد قشمير ويسمى « الراني » (۲) .

#### بلاد قشمير:

ويقف بعد ذلك ليصف لنا بلاد قشمير أستناداً إلى ما طالعه عنها فيقول الموقشمير هذه من ممالك السند. وهي مملكة عظيمة حصينة يحتوى مكانها على مدن وضياع نحو من ستين ألفا إلى سبعين ألفا. وقد وجدها مملكة منيعة يغلق عليها باب واحد وذلك لأنها تقع في جبال شوامخ لا سبيل للرجال أن يتسلقوا عليها ولا للوحوش أن يلحق بعلوها ولا يلحقها إلا الطير. وتشق الجبال أودية وعرة تجرى بالمياه وتغطى جوانبها أشجار وغياض المراك .

ويأخذنا بعد ذلك جنوبا إلى الملتان في غربي البنجاب وهو ثغر من ثغور المسلمين الكبار دخله بعد الثلاثمائة للهجرة والملك بها أبو اللهاب المنبه بن أسعد القرشي (٤). وحول هذا الثغر من ضياعه وقراه عشرون ومائة ألف قرية عما يقع عليه الإحصاء والعد. ولعل أهم ما جذب انتباهه في هذا الثغر الصنم المعروف بالمولتان ، يقصده السند والهند من أقاصي بلادهم بالنذور والجواهر والعود وأنواع الطيب. وأكثر أموال صاحب المولتان هذا مما يحمل إلى هذا

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۱۶۹.

<sup>(</sup>۲) لروافد نهر السند في الوقت الحاضر أسماء مختلفة في أعلبها هي : كابل وشناب إورافي وجيلم <sup>-</sup> وستلج . أما نهر الراني الذي يشار إليه كنهر رابع فهو في الواقع امتداد لنهر السند الذي ينبع من كشمير . م. حـ ١ ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) أ شرحه .

عن الفتح الإسلامي لبلاد السيد راجع: (٤) عن الفتح الإسلامي لبلاد السيد راجع: O. H. Spate, India and Pakistan, London 1964, pp. 144-167.

الصنم .. ثم يضيف « وإذا نزلت الملوك من الكفار على المولتان وعجز المسلمون عن حربهم هددوهم بكسر هدا الصنم ، فترحل الجيوش عند دلك (1).

ويتقدم في أتناء رحلته تلك جنوباً إلى تغر آخر من تغور الإسلام هو بلاد المنصورة على نهر السند وكان دخوله إليها في وقت دخوله المولتان ، والملك عليها أبو المنذر عمر بن عبد الله . وتقع هاتان المدينتان اليوم في اقليم البنجاب الغربى بدولة الباكستان وهو اقليم لا يزال غنيا بموارده المائية وزروعه المختلفة وكثرة قراه وكثافة سكانه(٢) . وقد لاحظ أنه إلى الجنوب من مدينة المنصورة يتشعب النهر إلى شعبتين تصبان في البحر الهندي عند مدينة شاكرة (٣) من أعمال المبصورة على بعد ميلين من مدينة الديُّل (كراتشي حديثاً). ويقدر أن حميع ما لللاد المنصورة من الضياع والقرى ثلثمائة ألف قرية ذات زروع وأشجار وعمائر متصلة . وعلم أثناء إقامته فيها أنها كثيرة الحروب يشنها حنس يقال لهم « الميد » وهم نوع من السند . ولم يفته أن يطلع على أصل تسمية المنصورة ، فيقول : « سميت المنصورة باسم منصور بن جهور عامل بني أمية » . كما لم يفته أن يذكر أن لملك المنصورة فيله حربية ، وهي ثمانون فيلا يحوط كل فيل وقت الحرب خمسمائة رحل وبذلك يكون قادرا وحده على محاربة ألوفا من الخيل . ويتبع ذلك ىطرفة من طرفه فيقول « رأيت له فيلين عظيمين كانا موصوفين عند ملوك السند والهند لما كانا عليه من البأس والنجدة والأقدام على فلَ الجيوش.. ولأحدهما أخبار عجيبة مشهورة في تُلَكُ البلادومنها أنه مات بعض سُواسه فمكث أياما لا يطعم ولا يشرب، يُبْدى الحنين، ويظهر الأنين ، كالرجل الحزين ودموعه تجرى من عينيه لا تنقطع »(٤). وقد لاحظ . أثناء إقامته في المنصورة أن الفيله أنواع : منها ما يحارب ومنها ما يجر العُجَل ونوع ثالث يحمل الأثقال ويستعمل في دياس الأرر وغيره من الأقوات كدوس البقر في البيدر (٥).

<sup>(</sup>۱) جاص ۱۹۷.

O. H. Spate, pp. 454-467 (Y)

<sup>(</sup>۳) جد ۱ ص ۱۹۷.

<sup>(</sup>٤) م حد ١ ص ١٦٩.

<sup>(</sup>a) شرحه،

#### عالك هندية:

وقد بدأ بمملكة البلهرا وهي تشرف بساحل طويل على بحر لاروى السالف الدكر . ويرجح أنها كانت تمتد إلى خليج كمباى حاليا . ومن مذنها الساحلية صيمور وسوبارة وتانه . ( شكل ١ ) . وتنتهى إلى الساحل أنهار عظيمة تجرى من الجنوب إلى الشمال بالضد من أنهار العالم(١) .

وملك البلهرا كان يعز المسلمين على الرغم من كونه كافرا. فقد كان الإسلام في ملكه عزيزا مصونا. وكان للمسلمين مساجد وجوامع معمورة بالصلوات . ويضيف أن أهل مملكته يزعمون أن طول أعمار ملوكهم إنما لسنة العدلى واكرام المسلمين. بل أنه يقلد المسلمين عندما يرزق جنوده من بيت ماله (٢). ويقع إلى الشمال الغربي من هذه المملكة مملكة أسماها مملكة الحزر (٣) وملكها كتير الخيول والإبل والجنود ، ويزعم أنه ليس في ملوك العالم أجل منه إلا صاحب بابل وهو الإقليم الرابع الذي يرفع المسعودي في شأنه في أكثر من موضع في مصنفية الباقيين . وفي أرضه معادن الذهب والفضة كثير الفيلة وهو مع دلك مُبْغض للمسلمين (٤) . ويقع على حدود مملكة « البلهرا » مملكة « الطافن » ومملكة « رهمي » التي يتعامل أهلها بالودع . ويذكر أن ملك الطافن موادع لمن حوله وهو مكرم للمسلمين(٥) . أما ملك « رهمي » فهو أكثر جيوشاً وفيلة وخيولاً من ملوك « البلهرا » والخزر والطافن مجتمعين. وفي بلده العود والذهب والفضة والثياب الرقيقة والكركدن (وحيد القرن »(٦). وقد أفاض طويلا كدأبه في الحديث عن هذا الحيوان وغيره من الحيوانات والطيور التي شاهدها أو قرأ عنها. بل إنه ذهب في حديثه هذا إلى انتقاد قول الحاحظ في « كتاب الحيوان » أن « الكركدن » يُحمل في بطن أمه سبع سنين وأنه يخرج رأسه من بطن أمه فيرعى ثم يدخل رأسه في بطنها .

<sup>(</sup>۱) يستطرد المسعودى فيقول « وليس في أمهار العالم ما يجرى من الجنوب إلى الشمال إلا نيل مصر » حد ۱ ص ۱۷۰ . وقد كان هذا الرأى اسائدا منذ أيام اليونان . واليوم كثيرة هي الأنهار المعروفة التي تحرى أمن الحنوب إلى الشمال.

<sup>(</sup>۲) م. حاص ۱۷۰.

<sup>(</sup>٣) يسميها التاجر سليمان مملكة الجزر ــ سلسلة التواريح ـــ مرحع سائق ص ٢٩، ويبدو أن ثمة تصحيفا في هذه الكلمة .

<sup>(</sup>٤) م. جه ۱ ص ۱۷۰ .

<sup>(</sup>٥)

<sup>(</sup>٦) م. حاص ۱۷۱.

وقد تأكد له خطأ الجاحظ بعد أن استفسر حول الموضوع ممن سلك مملكة رهمي من أهل سيراف وعمان ومن رأى بأرض الهند من التجار ١٤٠١). فقد تعجبوا من قول الجاحظ واخبروه أن حمله وفصاله كالبقر والجواميس . ثم يسأل مستنكراً كيف وقعت هذه الحكاية للجاحظ: «أمن كتاب نقلها أو مخبر أخبره بها ١٤٠١).

ويواصل الرحالة الحديث عن الممالك الهندية فيقول إنه يلى مملكة « رهمى » مملكة لا بحر لها هى مملكة « الكامن » (٢) . ولا نعرف على وجه اليقين موقعها من شبه القارة الهندية ولكن من سياق حديثه يمكن القول أنها تقع فى الشمال الغربى منها . ويصف أهل هذه المملكة بأنهم بيض مخرمو الأذان ، لهم فيلة وإبل وخيول ، وعندهم فلفل يسير ولكن عنبرهم كثير . ثم يلى هذه المملكة مملكة « الموجه » وهذه تحتل منطقة جبلية شاهقة ( ربما الهيمالايا ) وأهلها بيض أيضا ، ولكن غير مخرومي الأذان ولهم خيل كثيرة وعدد منبعه ومسكهم موصوف يعرفه من عنى بحمله وتجهيزه ، وهم يتشبهون بأهل الصين فى الممالك جبال أطول منها ولا أوعر (٤) . وينتهى في وصفه لتلك الممالك بمملكة المالك بملكة الصين ولكن بينهما جبال منبعة يصعب الممالك « المانِد » وهي مجاورة لمملكة الصين ولكن بينهما جبال منبعة يصعب اختراقها : ولأهل الماند مدن كثيرة وعمائر واسعة . وتستخدم ملوكهم الخدم وغيرهم في العمل بالمناجم وجبايات الأموال تماماً كما تفعل ملوك الصين . والمانذ أهل بأس عظيم وبطش ويخشاهم ملك الصين. لذلك فإذا دخل رسل من ملكهم أرضه فهو عادة يجعلهم تحت المراقبة ولا يتركهم ينتشرون في بلاده خوفاً من أن يقفوا على عوراتها (٥) .

<sup>(</sup>۱) م. حا ص ۱۷٤

<sup>(</sup>٢) شرخه.

<sup>(</sup>٣) م. جا ص ۱۷۲٠

<sup>(</sup>٤) شرحه ص ۱۷۳·

ره) شرحه

#### الصين وأهلها:

وينقل عن كتب السابقين أخباراً تتصل بأنساب أهل الصين وبدئهم فيقول: إنهم ولد عابور وأنهم فرقة سارت على ساحل البحر حتى اانهوا إلى أقاصيه من بلاد الصين فتفرقوا فى تلك البقاع والبلاد .. ومصروا فيقول: إنهم ولد عابور وأنهم فرقة فتفرقوا فى تلك البقاع والبلاد .. ومصروا الأمصار ومَدنوا المدائن .. واتخذوا لمملكتهم مدينة عظيمة ، وبينها وبين ساحل بحر الصين مسافة ثلاثة أشهر مدن وعمائر متصلة (۱) . ثم يتابع تواريخ ملوكهم مع ما يرتبط به من أساطير تعكس غنى هذا البلد واتساع عمارته ودقة صناعات أهله . وفى أثناء حكم هؤلاء الملوك الأوائل كانت الأمور منتظمة والأحوال مستقيمة والخصب والعدل لهم شامل . وكان أهل الصين كما يوضح شعوباً وقبائل كقبائل العرب وأفخادها . وينسب الرجل منهم إلى خمسين أبا .. ولا يتزوج أهل كل فخذِ من فخذهم .. ويزعمهم أن فى ذلك صحة النسل وقوام البنية وأنه أصَحَّ للبقاء وأتم للعمر . وهكذا يخلط الزمان بالمكان بحيث لا يقوم حد فاصل بين التاريخ والجغرافية .

ويواصل حديثه التاريخي الجغرافي هذا فيقول وظلت أمور الصين مستقيمة في العدل حتى فتنة يانشو سنة 778 هـ / 770 م التى قضى فيها على نظام الملك السابق فتدهورت أحوال البلاد بعد ازدهارها بسبب ما أصاب منها من تخريب وما لحق بأهلها من قتل وتشريد . وفي هذا يقول : فشن ( يانشو ) الغارات على العمائر حتى نزل مدينة خانفو (٢) ( كانتون حالياً ) وافتتحها عنوة وهي مدينة عظيمة على نهر عظيم ( نهر سيكيانج ) أكبر من نهر دجلة يصب إلى بحر الصين (٣) . وتدخل هذا النهر سفن التجارة الواردة من بلاد البصرة وسيراف وعُمان ومدن الهند وجزائر الزانج ( جزر الهند الشرقية ) والصف ( جزائر اندمان ) ( شكل ١ ) . وقد قتل من أهل مدينة « خانفو » خلق من

<sup>(</sup>۱) م. حد ۱ ص ۱۳۲ .

<sup>(</sup>۲) شرحه ص ۱۳۸.

<sup>(</sup>٣) شرحه... بعد فتنة يابشو هذه صارت مراكب أهل سيراف وعماد لاتبلغ الصين وإنما تكون نهاية رحلتها عند بلاد كلة ( ربما عند موضع سنغافورة حاليا ) وهي في متصف الطريق إلى بلاد الصين ثم تأتى سفن الصين لتنقل متاجر العرب إلى الصين . على أن حكومة الصين بدلت في القرن الرابع للهجرة ( العاشر الميلادي ) جهدا كبيرا لاحتداب التجار من المحر الى الصين مباشرة ، راجع امتز \_ ج ٢ ص ٣٢٦ . او نقل المسعودي عن التاحر سليمان وأبي زيد السيرافي ... راجع سلسلة التواريخ ص ٣٢٦ .

أهلها لا يُحْصَون كثرة . وأحصى من المسلمين والنصارى والمجوس ممن قتل فكان مائتى ألف(١) . وهنا يلفت انتباه القارىء إلى سبق ملوك الصين فى اجزاء التعداد فيقول : « إن ملوك الصين تحصى من فى مملكتها من رعيتها وكذا من جاورها من الأمم ، ليصير ذمة لها فى دواوين لها ، رويت بكُتّاب قد وُكُلوا بإحصاء ذلك . وهم إلى ذلك لهم اهتام بالبريد ففى سائر الطرق كانت هناك بعال للبريد مسرجة ومعدة لنقل الرسائل(٢) .

## المسلمون في الصين:

ومما يسرده المسعودى يتضح أن جالية كبيرة من المسلمين كانت تعيس فى الموانى والمدن الرئيسية فى الصين وأن الملوك كانوا يعاملونهم معاملة طيبة عادلة . ويضرب مثلاً على مدى انقياد الملوك فى الصين للعدل قصة ذلك التاجر من أهل خراسان الذى دخل الصين بتجارته فلقى ظلماً من ولاة الملك ، فذهب لمقابلة الملك فأنصفه ممن ظلمه ورد له متاعه .

ويضرب مثلاً على مدى احترام ملوك الصين لأهل بيت النبوة قصة ذلك الرجل القرشي الذى سبقت الإشارة إليه وكان من أرباب النعم ، وخرج من سيراف متجهاً إلى الهند ومن الهند أبحر حتى بلغ الصين فنزل في مدينة خانفو فلما علم أن الملك في مدينة أخرى من كبار مدنهم وهي خمدان سافر إليها وأقام بباب الملك يرفع الرقاع ويدكر أنه من أهل بيت ببوة العرب فأمر الملك بإنزاله في بعض المساكن وتزويده بحميع ما يحتاج إليه (٣).

# مدينة خدان حاضرة الصين:

وعن صفة مدينة خمدان تلك يذكر المسعودى ما يسمعه عها من معاصره أبي زيد الحسن السيرافي بالبصرة نقلاً عن هذا القرشي . فيقول : هي مدينة واسعة كثيرة السكان مقسومة على قسمين يفصل بينهما شارع عظيم طويل

<sup>(</sup>۲) شرحه ص ۱۶۱.

<sup>·</sup> ١٤٢ ص ١٤٢ . (٣)

عريض ، فالملك ووزيره وقاضى القضاة وجنوده وخصيانه وجميع أسبابه في الشق الأيمن منه مما يلى المشرق لا يُخالطهم أحد من العامة وليس فيه شيء من الأسواق ، بل أنهار في سككهم مطردة وأشجار منتظمة ومنازل فسيحة وفي الشق الآيسر مما يلي المغرب ، الرعية والتجار والميرة والاسواقي (١) . ويضيف أن هذه البلاد (الصين) فيها كل نزهة وغيضة حسنة وأنها مطردة إلا النخيل فإنه معدوم عندهم وأما أهل الصين فمن أحذق خلق الله كفا بنقش وصنعة وكل عمل لا يتقدمهم فيه أحد من سائر الأمم ، وهذا قليل من كثير عن الصين ردده في كتابه «أخبار الزمان»، كما ذكر في «الكتاب الأوسط» جملاً لم يتعرض لذكرها في الكتاب السابق (٢) .

وللصين أنهار كبار مثل الدجلة والفرات وتجرى من بلاد الترك والتبت والصيغد (٣) ( بين بخارى وسمرقند ) .

## طريق الحرير:

وهناك جبال النوشارد فإذا كان في الصيف رؤيت في الليل نيران قد ارتفعت من تلك الجبال .. ومن هناك يحمل النوشادر . ويصف الطريق البرى من خراسان إلى بلاد الصين (طريق الحرير) عبر جبال النوشادر في فصل لشتاء (شكل ١٠ « فمن أراد من بلاد خراسان أن يسلك إلى بلاد الصين .. صار إلى واد بين تلك الجبال .. فيأتي إلى أناس هنالك على فم الوادى فيرغيم في الأجرة النفيسة فيحملون ما معه على أكتافهم ا، حتى يخرجوا إلى ذلك الرأس من الوادى وهنالك غابات ومستنقعات للماء فيطرحون أنفسهم في ذلك الماء لما قد نالهم من شدة الكرب وحر النوشادر » . ثم ينبه القارىء إلى ذلك « أن هذا الطريق لا يسلكه شيء من البهائم لأن النوشادر يلتهب نهاراً في الصيف فإذا كان الشتاء وكثرت الثلوج .. (وأنطفاً) لهيب النوشادر سلك الناس والبهائم ذلك الوادى . والمسافة بين بلاد خراسان على الموضع ( بداية وادى النوشادر ) إلى الصين نحو أربعين يوماً بين عامر وغامر ورمل وفي غير هذه الطريق مما يسلكه البهائم نحو أربعين يوماً بين عامر وغامر ورمل وفي غير هذه الطريق مما يسلكه البهائم نحو أربعية أشهر إلا أن ذلك في خفارات أنواع من

<sup>(</sup>١) شرحه ص ١٤٦ . راجع أيضاً « سلسلة التواريخ » مرجع سابق ص ٨٥-٨٦ .

<sup>(</sup>۲) شرحه .

<sup>(</sup>٣) م. جد ١ ص ٢٥١ .

٤٤) شرحه ص ۱۵۷.

ويتحدث عن رؤيته لشيخ بمدينة بلخ ذا رأى وفهم ، قد دخل الصين مراراً كثيرة ولم يركب البحر قط كما رأى عدة من الناس ممن سلك من بلاد الصغد ( يين بخارى وسمرقند ) على جبال النوشادر إلى أرض التبت والصين وبلاد الهند متصل ببلاد خراسان والسند ، مما يلى بلاد المنصورة والمولتان والقوافل متصلة من السند إلى خراسان وكذلك إلى الهند إلى أن تتصل هذه الديار ببلاد زبلستان وهى بلاد واسعة تعرف بمملكة فيروز بن كيك وفيها قلاع عجيبة بمتعة ولغات مختلفة وأم كتيرة (١) .

#### بلاد التبت:

ويواصل الرحالة حديثه عن الصين فيصف بلاد التبت بأنها مملكة متميزة من بلاد الصين وأنها متاخمة لأرض الهند وخراسان ولمفاوز الترك ، ثم يزعم أن الغالب عليهم حثير وفيهم بعض التبابعة (٢) . وهم حضر وبدو وبواديهم ترك لا تدرك كترة وهم معظمون من سائر أجناس الترك ولهم مدن وعمائر كثيرة ذوات منعه وقوة ويسمون ملوكهم « بخاقان » . ولبلاد التبت خواص عجيبة في هوائها وسهلها ومائها وجبلها ولا تحصى عجائب تمارها ورهرها ومروحها وهوائها وأنهارها . ثم يفيد أن الإنسان في التبت لا يزال أبداً فرحاً مسروراً لا تعرض له الأحزان ولطيب الحياة لا يكاد يرى في هذا البلد شيخ حزين ولا عجوز بل الطرب في الشيوخ والكهول .. »(٣) . ومع ذلك فالظن أنه لم يزر هذه المملكة الجبلية واعتمد على رواية الرواة .

ولا يخفى اهتهامه بالمسك كسلعة ترفية تفضل عن مسك الصين . ويُحمل من التبت إلى كل بلاد الإسلام في عمان وفارس والعراق وغيرها من الأمصار . فيقول وفي بلادهم الأرض التي بها ظباء المسك التبتي الذي يفضل على الصيني بجهتين : أحداهما أن ظباء التبت ترعى سنبل الطيب وأنواع الآفاوية وظباء الصين ترعى الحشيش .. والجهة الأخرى أن أهل التبت لا يتعرضون لإخراج المسك من نوافجه . ثم يفيض في وصف المسك التبتي وكيفية تجهيزه محتفظاً يميزاته (٤) .

۱۱) م. حد ۱ ص ۱۵۷.

<sup>(</sup>۲) م. جه ۱ ص ۱۵۸.

<sup>(</sup>٣) شرحه.

<sup>(</sup>٤) شرّحه ص ١٥٩، النافجة كلمة فارسية ومعناها الجلد الذي يتحمع فيه المسك.

# رحلات المرحلة الثانية ٢٠٣٠ م. ٣٠٩ م. ١٩٩١ م. ٣٠٣ م. ١٣٩ م. ٣٢٠ م. ٣٣٠ م. ٣٣٠ م.

هذه مرحلة طويلة تنقسم في رأينا إلى مرحلتين ثانويتين: الأولى منهما تمتد بين عامى عامى ٣٠٦ هـ ٣١٩ هـ ٣١٠ والمرحلة الثانوية الأولى هى من أسف عامضة بل إن السنوات الثلاث التالية يمكن أن تضاف إليها . ويرجع هذا الغموض إلى أن المسعودي كم أسلفنا لم يحدد تواريخ تنقلاته من بلد إلى آخر بل ولا رسم لنا خط سيره براً وبحراً كما فعل من جاء بعده من الرحالة كابن حبير (ت ١٣١٤هـ / ١٢١٧ م) وابن بطوطة ( ١٩٧١ هـ / ١٣٧٧ م) على سبيل المثال . والمرجح أنه قضى هذه المرحلة يطوف بعض جهات في العراق وسورية وربما الجزيرة العربية أيضاً (١) . لكنه لم يكشف لنا إلا عن القليل من مشاهداته واتصالاته وكل ما تحت أيدينا مهذا الخصوص إشارات متناثرة عن بطأئح البصرة وأنهارها ، وصفة البحر الميت ونهر الأردن وانطاكية كثغر من ثغور الإسلام تقوم فيه . كنائس قديمة على مقربة من المساجد إوتحبط به الأسوار . ولا يمكن أن نعد في هذا المقام فضائل العراق من قبيل المشاهدات فهي من النقول المتواترة . وقد أدخلت في باب الأدب الجغرافي النظرى (٢) .

وفى المرحلة الثانوية الثانية التى امتدت بين عامى ٢٦٠هـ ٣٣٨هـ / ٩٣١ والديلم و٢٢هـ ٩٢١ والديلم والرستان وسجستان وخراسان وما وراء النهر. أما ما كتبه عن بعض الممالك التى تقع إلى الشمال من جبل القبخ ( جبال القوقاز ) وإلى الجنوب منه وعن بلاد الخزر والبرغز ( البرغر ) فى حوض الأورال والفلجا فاعتمد الرواية سبيلا إلى التدوين ٣٦).

Ch. Pellat - Almas'udi - p. 784 (۱)

<sup>(</sup>٢) انظر حديثه عن الأقليم الرابع في قسم الأدب الجعرافي السطرى .

<sup>(</sup>٣) اعتماده الرواية بديلا عن المشاهدة أفصح عنه بقوله « وليس لنا فى ذلك إلا البقل وأد نعزوه إلى رواية » ، م. جـ ٢ ص ٢٢٣ .

و رى أن اسم ( القبخ ) كما حاء في ( مروج الذهب ) محرف والصحيح ( القبق ) كما أوردها، معاصره ابن حوقل في كتابه ( اصورة الأرض ) بيروت ١٩٨٠ ، ص ٢٨٦ ، وسأخذ مهذا الأسم الصحيح عندما نعرص لهذا الجبل .

#### عالك إسلامية:

يبدأ وصفه لهذه البلاد بالإشارة إلى جبل القُبْق ( جبال القوقاز ) وهو جبل عظيم ذو أودية وشعاب وفجاج فيه أمم لا يعرف بعضهم بعضاً لخشونته وانتناعه وتسلسل المياه من أعلاه وعظم صخوره وأحجاره ثم هو يفصل بين الكفار في شماليه والمسلمين إلى الجنوب منه . ومن الكفار شعب اللان وأنواع الترك وغيرهم . وتمتد أحد شعابه على بحر الخزر ( بحر قزوين ) مما يلى مدينة الباب . وعلى الجانب الآخر يمتد أحد شعابه إلى بحر بنطس ( البحر الأسود ) لينتهي إلى خليج القسطنطينية . ويصف مدينة طرابذندة ( طرابيزون ) التي تطل على بحر بنطس بأنها مدينة تجارية يأتى إليها كثير من الأمم للتجارة من المسلمين والروم والأرمن وغيرهم. ومن الممالك الإسلامية التي تقع جهة الشمال مما يلى جبل باكه ( باكو ) مملكة شروان وكان اسم ملكها عام ٣٣٣ هـ / ٩٤٣ م محمد بن يزيد الذي تملُّك مدينة الباب بعد موت صهره عبد الملك بن هشام . وقد استطاع محمد بن يزيد أن يمد ملكه شمالاً إلى مملكة الران وجنوباً إلى بلاد الموقان ( شرقى اذربيجان ) وتلى مملكة شروان هذه مملكة طبرستان وملكها مسلم . ثم يتحدث عن أمة داخلة فى جملة ملوك الخزر وكانت دار ملكها عندما زارها مدينة أتل. ويصفها بأنها من ثلاثة قطع يقسمها نهر عظيم أتل ( الفلجا ) يرد من أعالى بلاد الترك وهذه المدينة في جزيرة تقع في وسط النهر ، وقصر الملك وسط هذه الجزيرة ، وبالجزيرة جسر إلى أحد الجانبين من سفن . وينقل عن سابقيه من الرحالة أن في هذه المدينة خلق من المسلمين والنصاري واليهود والجاهلية(١) . فأما اليهود فالملك و حاشيته منهُم وجيشه من الخزر . ويعود إلى التاريخ فيخبرنا متى صار الملك يهودياً ٨٨٦\_٧٨٦ م ) وقد انضاف إليه خلق من اليهود قدموا إليه من سائر أمصار المسلمين ومن بلاد الروم ، ويضيف أن سبب ورود اليهود من بلاد الروم أن مثلث الروم فی وقت زیارة المسعودی وهو ( ۳٫۳۲ هـ/ ۹۶۳ م) أكره من كان في ملكه من اليهود على دين النصرانية فتهارب خلق منهم إلى مملكة

ر١) عبدة الأوثان

<sup>·</sup> ١٧٩ ص ١٧٨ م. ج. ١ ص ٢٧١ - ٢٠

ومن الأجناس التى سكنت مملكة الحزر هذه ، الصقالبة والروس وكانوا من الجاهلية (١) ويعيشون في أحد جانبى العاصمة ( أتل ) ، وقد أبدى عجبه من بعض عاداتهم : فيذكر أنهم يحرقون موتاهم ودواب ميتهم وآلاته والحلى . إلا أن الغالب في هذه المملكة هم المسلمون ومهم جند الملك ويعول عليهم في حروبه، قدموا أصلاً من بلاد خوارزم (حيث يعرفون باللارسية)، بعد أن حل بها الجدب . وقد أقاموا في هذا البلد على شروط بينهم : أحدها \_ إظهار الدين والمساجد والآداب ، وثانيها : أن تكون وزارة الملك منهم (١).، وثالثها : أنه متى كان لملك الخزر حرب مع المسلمين لا يحاربون أهل ملتهم . وفوق ذلك فقد كان لهم قضاة مسلمون . ولم يكن اللارسية هم وحدهم من المسلمين . فقد كان في المملكة خلق من المسلمين من غيرهم يعملون بالتحارة والصناعة فروا إلى هذه البلاد لإنتشار العدل وسيادة الأمن بها . وكان لهم مسجد جامع تشرف منارته على قصر الملك ، ومساجد أخرى فيها مكاتب لتحفيظ القرآن ..

ويواصل ذكر أحوال الخزر وأعمالهم فيقول « وللخزر زوارق يركب فيها التجار في بحر فوق المدينة ( أتل ) يقال له البرطاس ( نهر الأورال ) ، تسكن على جوانبه أمم من الترك يحكمها ملوك من الخزر . أما عمائرهم فمتصلة بين مملكة الحزر السالفة الذكر وممالك البرغر ( البلغار ) (٣) . التي تحتل الحوض الأعلى من النهر . ويحمل على النهر من بلاد الترك هذه جلود الثعالب السود والمحمر . ويلبس السود منها ملوك العرب والعجم .

وقد أسس البرغر (البلغار) في ذلك الوقت مملكة في الحوض الأوسط للفلجا وأخرى في حوض الدانوب. وكان الفلجا الأعلى يرتبط بطرق قوافل بخراسان عبر بوادى الترك . ويخبرنا المسعودى أن ملك البرغر في حوض الفلجا مسلم، أسلم أيام المقتدر بالله وذلك بعد العشر وثلثائة للهجرة / ٩٢٢ م. ولأنهم يعيشون في الإقليم السابع فإن ليل البلغر (البلغار) في نهاية من القصر

<sup>(</sup>١) كان النم هذا الورير ـــ أحمد بن كويه . م. حـ ١ ص ١٧٩ .

۲) عن البرعر راجع یاقوت الحموی ، معجم البلدان جـ ۱ ص ۲ ۱ .

في بعض السنة<sup>(١)</sup> . ويبدو أن هذا الوصف نقله عن ابن فضلان الذي خرج في ابعثة إلى الأصقاع الشمالية في عام ٣٠٩ هـ / ٩٢١ م<sup>(٢)</sup> .

ثم يحكى عن الروس وأممهم وأخبارهم وحروبهم وصلاتهم التجارية التى بلغت بلاد الأندلس مروراً ببلاد الخزر والقسطنطينية ورومة . ثم يقص علينا قصة تكشف عن مقدرته على الاستدلال حول صلة بحر الخزر ( قزوين ) ببحر بنطس ( الأسود ) . فقد قدم الأدلة على عدم وجود خليج يصل بحر الخزر ( قزوين ) ببحر بنطس ( الأسود )(7). وكان القول بوجود مثل هذه الصلة شائعاً مند أيام بطلميوس الجعرافي ( ق ٢ م ) . ويواصل المسعودي حديثه عن بلاد بحر الخزر فيذكر طبرستان وبلاد الحيل والديلم. ومن المدن في هذه الأصقاع يذكر الهم وهي فرضة قريبة من السواحل و آمل Amul التى تقع على بعد ساعة منها ، وباكه ( باكو ) وهي معدن النفط الأبيض ، وتقع على ساحل مملكة شردان . ومن بحر الخزر تختلف المراكب فيه بالتجارات في هذه المواضع المدكورة .

# أطمات وبزاة:

واسترعى انتباهه وحود أطمة (مخروط بركانى) قرب باكة (باكو) ويصفها بأنها عين من عيول النار لا تهدأ على سائر الأوقات. ولم تكن هذه الأطمة هى الوحيدة فى الملطقة ففى بحر الخزر حزيرة فيها أطمة عظيمة تزفر فى أوقات من السنة، فتظهر منها بار عظيمة تذهب فى الهواء فتضىء الأكثر من هذا البحر فل ويقف ليقارن هذه الأطمة بتلك التي رآها أو قرأ عنها متل أطمة بلاد صقلية وأطمة بلاد المهراج (الجزر الأندونيسية) وهى الأشد صوتاً والأسود دخاناً وأطمة بلاد الشحر بين اليمن وعمان التي لها صوت كالرعد يسمع من أميال كتيرة.

وكما استوقفه منظر البراكين النشطة فقد استهواه منظر البزاة البيض في بعض جزائر بحر الحزر المقابلة لساحل جرجان فهي أسرع البزاة وأحسنها وأجرؤها

<sup>(</sup>۱) م. حي ۱ ص ۱۸۲

<sup>(</sup>٢) انظر ركى حس ــ الرحالة المسلمون ــ القاهرة ١٩٤٥، ص ٢٦ــ٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) م. حد ١ ص ١٨٥

قلوباً خاصة إذا لم يختلف عليها الغذاء<sup>(١)</sup>. ثم يفيض في الحديث عن هذا الطائر مما يكشف عن اهتمامه بمخلوقات الله من الحيوانات والطيور ذات الصفات المعتبرة.

#### ممالك غير إسلامية:

ويرحل المسعودي بعد ذلك إلى الغرب من مدينة الباب (دربند) حيث مملكة جيدان وملكهم رجل مسلم (عام ٣٣٢ هـ / ٩٤٢ م) وليس في مملكته مسلم غيره وولده وأهله . ويعيش بين هذه المملكة ومدينة الباب أناس من المسلمين عرب لا يحسون شيئاً من اللغات غير العربية ، وهم قرويون يعيشون في آجام وغياض وأودية (١) . ويلى مملكة جيدان مما يلى حبال القبق والسرير ملك مسلم يعرف بلده بالكُرج (جورجيا) ( شكل ٢) ، ويلقب الملك ببرزبان . وثمة مملكة أخرى غير بعيدة عن الكُرج هي مملكة زريكران . ويشتهر سكانها بعمل الزرد واللجم والسيوف . وهم متعددو الديانات فمنهم المسلمون ومنهم اليهود والنصاري وبلدهم وعر ، ولذا فقد امتنعوا بوعورته على من جاورهم من الأمم(١) . ثم يلي مملكة زريكران مملكة السرير وتقع على سلسلة من جبال القبق بين مملكة اللان والباب . وملكها يدعى فيلان شاه يدين بالنصرانية وله اثنتا عشر ألف قرية . وبلد فيلان شاه هذا بلد خشن منيع لخشونته ، إذا ما أغار على الخزر فهو مستظهر عليهم لأنهم في سهل وهو في جبل . ولوعورتها فليس للملكة إلا مسلكين مسلك إلى بلاد الخزر ومسلك إلى بلاد الخزر ومسلك إلى بلاد الخزر ومسلك إلى بلاد الخزر ومسلك إلى بلاد المؤرث.

وانتقل المسعودي في ترحاله إلى مملكة اللان وتقع على مقربة من جبل القبق الذي يشكل الحد الشمالي بين بلاد الخزر من ناحية والممالك التي ظهرت بين بحر الحزر وبحر بنطس ( الأسود . وملك اللان هذا يقال له كركنداج كا يقال لدار مملكته مغص (٥). وكانت ملوك اللان قد دخلت في الإسلام أيام الدولة العباسية بعدأن كانوا عبدة الأوثان ثم تحولوا بعدعام ٣٢٠ هـ / ٩٣٢ إلى ما كانوا عليه من الجاهلية . ويقف الرحالة عند خبر قلعة وقنطرة على واد

<sup>(</sup>۱) م. جد ۱ ص ۱۸۷ .

<sup>(</sup>۲) م. جد ۱ ص ۱۹۲.

ا(۳) شرحه

<sup>(</sup>٤) شرحه .

زه) شرحه ص ۱۹۶۰

عظيم تعرف بقلعة باب اللان بين مملكة اللان وجبل القبق . وهي أحدى قلاع العالم الموصوفة بالمنعة . ثم يحدتنا عن قصة من بناها وهو ملك قديم من ملوك الفرس يدعى سبندباذجاء ذكره في كتاب قديم أطلع عليه بعدأن نقله ابن المقفع إلى العربية ، بناها ليمنع اللان من الوصول إلى جبل القَبْق · ثم عندما قدم المسلمون إلى هذا الصقع بقيادة مسلمة بن عبد الملك بن مروان أسكن في هذه القلعة أناساً من العرب لحراسة الموضع . ويبالغ فيقول « ولو كان رحل واحد في هذه القلعة لمنع سائر الملوك الكفار أن يجتازوا بهذا الموضع »(١) . وعمائر الللان كما يصفها المسعودي متصلة غير منفصلة ، إذا تصايحت الديوك تجاوبت في سائر المملكة لإشتباك العمائر وإتصالها(٢) .

وانتقل من مملكة اللّان إلى أمة مجاورة يقال لها كشك (<sup>T)</sup> لا ملك لها ، تعيش بين جبل القبق وبحر بنطس وهي أمة محبوسة تتصف بأنها أنقى أبشاراً وأصفى ألواناً من جميع الأمم في الصقع الذي يسيح فيه « ولباسهم البياض والديباج الرومي وبأرضهم أنواع من الثياب من القنب تُحمل إلى ما يليهم من بلاد الإسلام » (<sup>3)</sup>.

ثم يتبع ذلك بأسطورة عن أمة عظيمة لا يسميها ، تمتد بلدها بين بلاد كشك ونهر عظيم كالفرات يصب فى بحر الروم وقيل بحر بنطس ( الأسود ) . ويقال لدار مملكتها إرم ذات العماد . هذا البلد له خبر طريف وذاك أن سمكة عظيمة تأتيهم كل سنة من هذا البحر فيتناولون منها ثم تعود ثانية فتتوجه نحوهم من الشق الآخر فيتناولون منها ، وقد عاد اللحم على الموضع الذى أخذ منه أولاً ، ويختم الرحالة الأسطورة بقوله « وخبر هذه الأمة مستفيض فى تلك الديار من الكفار » (°). وبعد أن يسهب فى وصف القردة فى بعض الجبال على مقربة من ساحل بحر بنطس والقردة فى اليمن والأفاعى والحيات فى سجستان (٦) ، يواصل حديثه عن أمم تلى بلاد الخزر واللّان « فثمة أمم أربع سجستان (٦) ، يواصل حديثه عن أمم تلى بلاد الخزر واللّان « فثمة أمم أربع

<sup>(</sup>۱) م. جد ۱ ص ۱۹٤

<sup>(</sup>۲) شرحه.

۳) یفسر المسعودی کلمة تشك بأمها کلمة فارسیة ومعماها بالعربیة التیه والصلف ، م. حـ ص
 ۱۹٥ .

<sup>(</sup>٤) شرحه.

<sup>(</sup>٥) شرحه

<sup>(</sup>۲) شرحه، ص ۱۹۷-۱۹۷.

تعيش إلى الغرب مهم ترجع فى أصولها إلى أب واحد مهم حضر وملهم بلمو لكل أمة مها ملك »(١).

# من غريب الأمم والبلاد:

ويتابع المسعودى حديثه عن عريب الأمم والبلاد في هده الأصقاع فيتحدث عن أمة أخرى بين حبال أربعة وعرة شاهقة تقف وسط صحراء . «وفيما بين تلك الجبال دارة مقورة تحتل حسفة مجوفة غائرة في حجر صلد يكون قعرها على نحو ميلين في مستوى الحائط الجبلي المحيط بها ولا سبيل إلى الوصول إلى مستوى تلك الدارة . وفي أثناء الليل ترى فيها بيران كثيرة في مواضع عدة وبالنهار ترى قرى وعمائر وأنهار تجرى بين تلك القرى وناس وبهائم .. لا يدرى من أى الأمم هم ، ولا سبيل لهم إلى الصعود إلى حهة من الجهات ، ولا سبيل لمن فوق إلى النزول إليهم بوجهٍ من الوجوه »(٢) . ويثبت المسعودى بما عاينه أو سمع عنه أنه كان رحالة شغوفاً باكتشاف ما غمض لبعده أو لصعوبة النفاد إليه .

#### من عجائب المخلوقات:

وهو ينقلها بعد سرد طويل لأخبار الأمم ووصف مختصر للممالك التي زارها أو قرأ عنها جمع فيه بين التاريخ والجغرافية والحقائق والتخيلات ، إلى حديث مختلف تماماً عن كائنات شاهدها أو قرأ عنها . وفي هذا ولا شك خروج عن السياق امتاعا للقارىء . فهو يخبر بقرودعلم بوجودها أو ربما رآها في خسفة أخرى قريبة القعر وراء تلك العميقة التي سبق أن وصفها ، فيها آجام وعياض وفيها نوع من القرود منتصبة القامات مستديرة الوجوه على صور الناس وأشكالهم ، إلا أنها ذات شعر . وهي لا تنطق ولكن تفهم بالإشارة يحمل الواحد منها للملوك خاصة ملوك السند والهند فيتعلم القيام على رؤوسها بالمذاب ، كما يُستعان به في معرفة السموم من المأكل والمشرب (٢) . ثم يفيض في الحديث عن أماكن تكاثر القرود في اليمن وسيراف وعمان ومملكة

<sup>(</sup>۱) م. حاص د۱۹ ح

<sup>(</sup>۲) شرحه، ص ۱۹۶.

<sup>(</sup>٣) شرحه .

المهراج ( بعض الحرر الأندونسية ) ويتبعه بأخبار عن السناس والعرابين في اليمامه ودويبات كالقنافد في سجستان والعرانس في صعيد مصر تفيد في إعادة التوازن بين الأحياء وتقى الناس شر الحيات والعقارب مما يكشف عن تنوع اهتماماته واتساع معارفه بالحيوانات وطبائعها وأهمية التوازد فيما بينها .

وبعد انقطاع طويل عن ذكر أخبار الأمم المحيطة بمدينة الباب وجبل القبق وبلاد اللّان والحزر مستطرداً بخبر أربع أمم تلى بلاد الحزر واللّان من جهة الغرب وهي على ما يبدو أمم من البرابرة التي عظم نفودها وشرها في القرن الرابع للهجرة / ١٠ م، وما قبله سكنت الأراضي السهلية إلى الشمال من نهر الدابوب وجنوبي روسيا الحالية ومنعت روما والقسطيطينية غزواتهم المخربة لأراضيها بحصون وقلاع انتشرت على جبهة واسعة . (شكل ٢) .

# أمم أخرى تسكن حول بحر الخزر:

ويواصل حديثه عن الأمم التي تسكن إلى الغرب من بحر الخزر فيذكر أمة الأبخاز التي تلى اللهن من جهة جبل القبق في الشمال وهي مملكة بصرانية معلوبة على أمرها من قبل ملك اللهن . وتليها مملكة الجورية وهي نصرانية كذلك . ويحدثنا عن كيف اهتزت هيبة المسلمين في ثغر تفليس وما حوله أيام المتوكل (ت ٣٤٣ هـ/ ٨٥٧ م) بعد أن كان من ثغور الإسلام ذات المنعة والقوة والنفوذ على ما حوله أيام الدولة الأموية . ويتحدث عن مظاهر ضعف المسلمين في تفليس بقوله « فامتنع من جاورهم من الممالك من الإذعان لهم بالطاعة واقتطعوا الأكثر من ضياع تفليس وانقطع الوصول من بلاد الإسلام إلى ثغر تفليس »(١) (شكل ٢) .

ويعدد المسعودى بعد ذلك أسماء ممالك نصرانية ووثنية تسكنها جاليات إسلامية تلى مملكة اللّان يمزج فيها التاريخ بالجغرافية كعادته هى: الصنارية وشكين وقيله . ثم يذكر الأنهار التى تصب فى بحر الخزر منحدرة من المرتفعات فى الغرب ومنها نهر الكرُّ (كورا حاليا) الذى يمر ببلاد الأبخاز حتى بأتى ثغر تفليس ثم يغادره إلى قرب مدينة برذعة قصبة أرمينية ثم يلتقى نهر الرس أراس حديثا) ترفده روافد تأخذ من مرتفعات الرّان (أو أرّان) (٢) فى أرمينية قبل أن تنصب مياهها فى بحر الخزر جنوبى باكه (باكو حديثا).

<sup>(</sup>۱) م حداص ۲۰۳.

<sup>(</sup>۲) راحع یاقوت حد ۱ ص ۱۳۶.

#### في جورجات وخراسان وسجستان

ونحده بعد ذلك في جورجان في شرقي بحر الخزر فيركب من ميناء أبسكون ليبحر إلى الهم ميناء طبرستان في ذلك الوقت(١) . ويذكر أنه على سواحل بحر طبرستان يسكن الجيل والديلم وأن آمل Amul أهم مدن مملكة طبرستان تقوم في ظل حبل دنباوند ( ديماوند حديثا ) وهو أعلى الجبال يرى من مائة فرسخ لعلوه .. والثلوج مترادفة عليه(٢) . ويواصل المسعودي ترحاله في طريقه إلى نواحي خراسان عبر مغازة هي أقل مفاوز الإسلام سكانا وقرى ومدنأ حتى يبلغ بلّخ قرب نهر جيحون . وهناك سمع عن « جبل النوشادر » الذي سبقت الإشارة إليه . وفي ناحية من نواحي خراسان هي بنجهير يوجد جبل الفضة حيث تكثر الحُفَر بحثاً عن عروق الفضة (٢٦)، وعندما انتقل إلى سجستان ( جنوبي إيران ) و جدها صقعاً محاطاً بتلال رملية كثيرة الشجيرات والأحراج فكثر فيها القنافد<sup>ردي</sup>. ويبدو أنه كان عنده الوقت الكافي لمناقشة رأى بعض الجغرافيين القائل إن نهر جيحون يصب في بحر كرمان ( المحيط الهندى ) وقد انتهى إلى رفض هذا الزعم وبني رفضه على مشاهداته أثناء جولاته في جهات فارس وسجستان وكرمان . ويعبر عن ذلك بقوله « إن أنهار كرمان التي تجرى ميممة نحو ساحل مكران معروفة لنا تماماً » وهو بهذا يعنى أن هذا النهر لا يمكن أن يكون أحد هذه الأنهار . وليس كالمعانية أسلوباً للتحقق والتثبت .

<sup>(</sup>۱) م. حد ۱ ص ۱۲۵ .

<sup>(</sup>۲) شرحه، ص ۹۲<u>–۹۲</u>

<sup>(</sup>٣) أخطأ عندما قال إن ننحهير في خرسان والصحيح أنها في سحستان ، راجع Maqbul Ahmed, Travels of Al Masudi, Islamic Cuture, vol. XXVII, No. 1, Jan. 1954. pp 514-15.

<sup>(</sup>٤) م. جدا ص ١٩٩.

# رحلات المرحلة الثالثة م ٩٥٦ م ٣٤٥ م ٩٥٦ م

#### عودته إلى بلاد الشام:

دخل المسعودي مصر ليستقر في نحو عام ٣٣١ هـ / ٩٤٢ م ثم بدأ تصنیف « کتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر » لکنه لم یلبث أن خرج فی نفس العام إلى الشام ليعود بعد فترة قصيرة فزار طرابلس ودمشق وانطاكية ومنطقة الثغور ومدناً في فلسطين كطبرية والناصرة(١). وقد توطدت العلاقة بينه وبين حاكم منطقة الثغور الذي حدته عن الصلة بين بحر الروم وبحر بنطس والتقى في طرابلس عبداً من عبيد حاكم الثغور هذا وصفه بأنه بحار محرب وخبير بسفن البضاعة والحرب . وقد وجد أنطاكية ( قاعدة كورة العواصم ) ذات أسوار منيعة وتتصف كثرة زلارلها وفساد مياه الشرب فيها وقام بزيارة كنيستها للاطلاع على بعض تواريخ طائفة المالكية اليونانيين . ومن طريف ما ذكره أنه بلغته أثناء زيارته لهده المدينة ( ٣٣٢ هـ / ٩٤٣ م ) أخبار ارتفاع فيضان النيل إلى ثمانية عشر ذراعاً وهو ارتفاع فيه صلاح كل أرض مصر . ثم التقى في بلدة جبلة عبد الله بن وزير وهو أحد الخبراء في شئون الملاحة في بحر الروم . ويبدو أنه استفسر منه عن كثير من أحوال هذا البحر الذي لم يركبه قط(٢) . وعندما بلغ البحر الميت وصفه بأنه بحيرة منتنة لا حياة فيها(٣) ، وهنا يقول « ولا تمانُع بين ذوى الفهم أن في مواضع من الأرض مدناً وقرى لا يدخلها عقرب ولا حية مثل مدينة حمص ومُعَرَّة ونُصْرى وانطاكية » . « وقد كان ببلاد أنطاكية إذا أخرج إنسال يده خارج السور وقع عليه البق فإذا جذبها إلى الداخل لم يىق على يده من ذلك شيء إلى أن كسر عمود من الرخام في بعض المواضع بها فأصيب في أعلاه حُقٌّ من محاس في داخله بَق مُصُّور من نحاس نحو كف. فما مضت أيام أو على الفور من ذلك، حتى صار البق في وقتنا هذا يعم الأكثر من دورهم " (٤). وتلك خرافة من الخرافات التي كان

<sup>(</sup>۱) يرى مقبول أحمد أنه تردد أكثر من مرة على الشام فرار فى عام ۳۰۹ هـ / ۹۲۱ م من المطعط طبرية وحلب و نواحي انطاكية ـــ راجع Maqbul Ahmed, p. 509 مرجع سابق .

<sup>(</sup>۲) م حد ۱ ص ۲۳

<sup>(</sup>۳) شرحه، ص ۳۳۰–۳۳۵

<sup>(</sup>٤) شرحه، ص ۲۲۳

مغرما بذكرها امتاعا للقارىء . لكن تظهر من ناحية أخرى دقة ملاحظاته وهو الرحالة الواسع التجوال كيف يفقد الحيوان أو النبات كثيراً من صفاته إذا حمل من بيئته الأصلية إلى بيئة غريبة ويضرب مثلاً على ذلك بالطواويس وشجر النارنج والأترج المدور . « فالطواويس موطنها الهند تظهر هناك رائعة تسرّ العين فإذا ما حملت إلى أرض غريبة تصير صغيرة الأجسام كدرة الألوان ، وعندما حُمِل شجر النارنج والأترج المدور إلى أرض غيرها بعد ١٠٠٠ هـ / ٢ م ليزرع في عمان ثم البصرة والعراق والشام حتى كثر في دور الناس بطرسوس وغيرها من الثغور الشامية وإنطاكية وسواحل الشام وفلسطين بطرسوس وغيرها من الثغور الشامية وإنطاكية وسواحل الشام وفلسطين ومصر . ( وما كان يعهد أو يعرف ) فعدمت منه الروائح الطيبة واللون الحسن الذي يوجد فيه بأرض الهند لعدم ذلك الهواء والتربة والماء وحاصية البلد » (١٠).

#### نزوله مصسر:

وأغلب ما كتبه عن مصر لم يأت من واقع المعاينة والتحربة ، فقد اعتمد ف ذلك على ما أطلع عليه في خزائن الكتب أو على ما سمعه من أهل الخبرة يتخلله شيء من الأساطير ، ويردد في أكثر من موضع في كتاب « مروج الدهب » أنه سبق أن بسط الكلام في أخبار مصر في كتابه « أخبار الزمان » « والكتاب الأوسط » . وسنقصر حديثنا في هذا المقام على ما شاهده وما سمعه من الرواة في مصر من مقتبسات من بعض الأساطير التي تميز أدب رحلاته في هذه المرحلة بالذات (٢) . يقول « ولليلة الغطاس بمصر سأن عظيم عند أهلها لا ينام الناس فيها . وهي ليلة إحدى عشرة تمضي من طوبة وست من كانون أ (١) . وقد حضر سنة ثلاثين وثلتائة / ٩٤١ م هذه الليلة والأخشيد في داره في

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۳۳۷ .

<sup>(</sup>۲) من المنقول والمأثور وصف بعض حكماء مصرففالوا: يبلها عحب وأرضها ذهب وحيرها جلب أوقال آخرون: هي ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء وثلاثة أشهر مسكة سوداء وثلاثة أشهر زمردة خضراء وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراء م. حـ ۱ ص ٣٣٩. وينقل ما قالت العرب في البيل: إنه إذا زاد عاضت له الأمهار والأعين والآبار وإذا عاض رادت فزيادتها من عيصه وغيصه من ريادتها. ويصيف نقلاً عن عيره وليس في أمهار الديبانهر يسمى بحراأويهما غير بيل مصر لكبره واستبحاره مـ م. حـ ۱ ص ٣٤١

<sup>(</sup>٣) م. حاص ٣٤٣.

جزيرة يطيف بها النيل. ويصف ما رآه فيقول « وقد أمر ( الأخشيد فأسرج من جانب الجزيرة و جانب الفسطاط ألف مشعل غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشمع. وقد حضر النيل في تلك الليلة مئو آلاف من الناس من المسلمين والنصارى. ويحضرون كل ما يمكنهم إظهاره من المآكل والمشارب والملابس.. وهي أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سروراً ولا تغلق فيها الدروب ويغطس أكثرهم في النيل ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ومبرىء للداء »(١)

وقد زار الفيوم وشاهد خلجانها وبحيراتها التي كانت من قبل مصفاة لمياه الصعيد ، ثم يشير إلى بحيرة تنيس (المنزلة حالياً) ناقلا عن أحد المعمرين الأقباط أخباراً مأثورة حول طغيان مياه البحر على هذه البحيرة وما حولها فيقول «كانت أرضاً لم يكن بمصر مثلها استواء وطيب تربة .. ولم ير الناس بلداً أحسن من هذه الأرض ولا أحسن اتصالاً من جنّاتها وكرومها . ثم حدث أن بدأ البحر في الزيادة حتى هجم الماء من البحر على بحيرة تنيس فأغرق قراها »(٢).

ومن عجائب مصر التي كانت مطمع الولاة « الدفائن » وما يوجد فيها من ذخائر الملوك التي استودعوها الأرض. وله في ذلك قصص طويلة سمعها من الرواة و يختتمها بقوله: « وقد كان لمن سلف وخلف من ولاة مصر إلى أحمد بن طولون وغيره وإلى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثائة / عجيبة ، مما استخرج في أيامهم من الدفائن والأموال والحواهر وما أصيب في القبور من المطالب والخزائن »(٣).

ولقد أبدى إعجابه بالأهرام حين شاهدها « فطولها عظيم وبنيانها عجيب عليها أنواع من الكتابات بأقلام الأمم السالفة .. لا يدرى ما تلك الكتابة ولا ما المراد بها » (٤) . وقد شاهد بعينه بقايا الحائط المعروف بحائط « العجوز » الذى

<sup>(</sup>١) المصدر الساس .

<sup>(</sup>۲) م. جه ۱ ص ۲۲۹.

<sup>(</sup>۳) شرحه، ص ۳۹۹.

يزعم وفقاً لما قرأه من تاريخ الفراعنة أن ملكة بنته و حعلت عليه المحارس والأحراس. وأخبره غير واحد من بلاد أخميم من صعيد مصر حيث توجد البرابي (آثار الفراعنة) أن أحد الحكماء كان يمتحن كثيراً مما صور فيها ورسم عليها من الكتابة والصور (1)

وعندما سأل يوماً جماعة من أهل الخبرة من أقباط مصر بالصعيد عن تفسير « فرعون » فلم يخبروه عن معنى دلك مما يكشف عن رغبته فى مزيد من المعرفة . وقد حاول هو تفسيره فيقول « يمكن والله أعلم \_ أن هذا الإسم كان سمة ملوك تلك الأعصار وأن تلك اللغة تغيرت كتغير الفهلوية والفارسية الأولى إلى الفارسية الثانية ، وكاليونانية إلى الرومانية ، وتغير الحميرية أو غير ذلك من اللغات »(٢) . وهو بهذا يظهر علما واسعاً بتاريخ اللغات .

#### محساورات:

ويشير في خبر طويل إلى ذلك الحكيم القبطى الذي أحسن ابن طولون وعادته ليسأله في حضور أهل الدراية أسئلة كثيرة عن مصر وتاريخها وجغرافيتها الماضية. وكان أول سؤال سأله هذا الحكيم عن بحيرة تنيس ودمياط، فقال: «كانت أرضا لم يكن بمصر مثلها استواء وطيب تربة ، وكانت جنانا ونخلا وكرماً وشجر أو مزارع .. ولم ير الناس بلدا كان أحسن من هذه الأرض ولا أحسن اتصالا من جناتها وكرومها . ولم يكن بمصر كورة يقال إنها تشهها إلا الفيوم .. وكان الماء منحدراً إليها لا ينقطع صيفا ولا شتاء .. وسائره يصب إلى البحر من سائر خلجانه .. فلم يزل البحر يزيد ماؤه ويعلو أرضا فأرضا في طول ممر السنين يرى زيادته أهل كل زمان .. حتى على الماء الطريق الذي كان بين العريش وبين قبرس .. وقبل أن تفتح مصر بمائة عام هجم الماء من البحر على بعض المواضع التي تسمى اليوم بحيرة تنيس فأغرقه ، وأما التي كانت على ارتفاع من الأرض فبقيت منها بونة وسمنود ... الأراث ..

١) المصدر السابق، ص ٣٥٩.

<sup>·</sup> ٣٦٦ ص ٢٦٦ . م

<sup>(</sup>۳) شرحه، ص ۳۳۷ـ٥٠٠.

تشير هذه الرواية إلى هبوط شمال الدلتا ومنطقة الإسكندرية ، ومن ثم طغيان المحر في أول القرن السابع الميلادي ، وقد ثبت ذلك وكتب فيه كثير من الماحثين ، راجع عبد الفتاح وهيه المجنرافية التاريحية ــ الأسكندرية ١٩٧٥ ، ص ٢٧٨ ــ ٢٨٢ .

ومن الأسئلة الأخرى التي وجهها ابن طولون للحكيم القبطى: أتعرف بمصر مقاطع رخام ؟ قال الحكيم: نعم في الحانب الشرق من الصعيد جبل رخام عظيم كانت الأوائل تقطع منه العمد وغيرها، وكانوا يَجُلُون ما عملوا بالرمل بعد النقر .. مها العُمد التي بالأسكندرية والعمود الضخم الكبير بها (عمود السواري) لا يعلم بالعالم عمود مثله »(١) . ويضيف المسعودي نبذة عما شاهده من هذه الأعمدة في أسوان فيقول: وقد رأيت في جبل أسوان أخا لهذا العمود (عمود السواري) قد هندس ، ونقر وم يفصل من الجبل ولم يُحَكَّ ما ظهر منه وإنما كانوا ينتظرون أن يفصل من الجبل ثم يحمل إلى حيث يريد القوم(٢).

تم سئل عن الفيوم وحليج المنهى وحجر اللاهول ( قنطرة اللاهول ) (٣) ، فذكر القبطى كلاما طويلا في تاريخ هذا الأقليم ومشروعات الرى التى أقامها القدماء . تم يكشف المسعودى عن اهتمامه بدراسة أهل العقائد والمذاهب المختلفة . فيقول : « ولهذا القبطى مجالس كثيرة عند أحمد بن طولون مع جماعة من الفلاسفة والديصائية والتنوية والصابئة والمجوس ، وعدة من متكلمى الإسلام . وقد أتينا على ما احتمل مها ايراده في كتابنا « أخبار الزمان »(٤) .

ويواصل المسعودى دكر الأحبار المأثورة عن مصر فيذكر ما قيل حول بناء الأهرام والكتابة التي لا تقرأ عليها وعلى البرابي بها وعن النوبة وأرضها إلى غير ذلك من الأخبار . ومن بين ما سمعه عن بلاد النوبة وأهلها : « أنهم أصحاب إبل وبُخت وبقر وغنم وملكهم يمتطى الخيل العتاق ورميهم بالنبل .. وعنهم أخذ الرمى أهل الحجاز واليمن وعيرهم من العرب . ولهم النخيل والكرم والذرة والموز والحنطة وأرضهم كأنها جزء من أرض اليمن وملكهم يستولى على ما مقرا وعُلُوة الله والكرم والذرق عُلُوة الله والكرم والذرق وعُلُوة الله والكرم والذرق والموز والحنطة وأرضهم كأنها جزء من أرض اليمن وملكهم يستولى على ما مقرا وعُلُوة الله والكرم والذرق المنابق وعُلُوه الله والكرم والدرق وعُلُوه الله والكرم والدرق المنابق وملكهم يستولى على ما مقرا وعُلُوة الله والمنابق وملكهم يستولى على ما مقرا وعُلُوه الله والكرم والدرق المنابق وملكهم يستولى على ما مقرا وعُلُوه الله والمنابق والمنابق والمنابق والمؤرق والمنابق والمؤرق وا

در) مرجد د ص ۱ م

<sup>(</sup>٢) شرحه، يشير الرحالة إلى المسلة التي لم يكتمل قطعها وهي اليوم من المزارات السياحية في أسوان.

<sup>(</sup>۳) شرحه، ص ۲۵۲

<sup>(</sup>٤) شرحه، ص ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) شرحه ص ۱ ه ۲ – ۲ ه ۳

ولا تقتصر العجائب فى مصر على الأهرام والبرابى والدفائن ففى نيلها وأرضها عجائب كثيرة من أنواع الحيوان مما فى البر والبحر . من ذلك السمك المعروف « بالرّعاد » ، إذا وقعت واحدة منه فى شبكة صياد رُعدت يداه . والفرس ( فرس النهر ) الدى يكون فى النيل إذا خرج من الماء وانتهى إلى بعض المواضع من الأرض علم أهل مصر أن النيل يزيد إلى ذلك الموضع بعينه غير زائد عليه ولا مقصر عنه (١) .

وفى أثناء جولاته فى صعيد مصر يبدو أنه علم بوجود موضع يقال له « الخربة » فى صحراء مصر الشرقية فيه معدن الزمرد وغير بعيد عنه تقوم مدينة « قوص » على النيل وهى مدينة عامرة ومدينة قفط وتبعد عن النيل قليلاً . وقد وجدها متداعية للخراب (٢٠) .

#### البجة ووادى العلاقي والواحات:

وقد اكتفى بجمع الأخبار عن البحة وأرضها ووادى العلاق معدن الذهب وما حاوره . من هذه الأخبار أن جماعات «البحة » المالكة لهذا المعدن (الزمرد) تتصل ديارها بوادى العلاقى وهو معدن الذهب . «وماء أهل العلاقى من المطركما أن لهم ماء من عين يسيل وسط الوادى . وأقرب العمارة إليهم مدينة «أسوان » التى يختلط أهلها بالنوبة ، وأهل النوبة من ناحيتهم متصلة تجارتهم وقوافلهم بمدينة أسوان » (٣). وكانت بلدة « بلاق » أعلى نقطة على النيل تصعد إليها سفن المسلمين . ويذكر أنه إستقى هذه المعلومات من رجل صديق لصاحب الواحات قابله بباب الأخشيد سنة ٣٣٠ هـ/ بين بلاد مصر والاسكندرية وصعيد مصر والمغرب وأرض الأحابش . «وبها أرض شبيه .. وعيون حامضة »(٤) . وصاحب الواحات في عام ٣٣٢ هـ/

ز(۱) م. جد ۱ ص ۲۰۲.

<sup>(</sup>۲) م. جه ۲ ص ۲۲.

<sup>(</sup>۳) شرحه ص ۲۹ ۰

<sup>(</sup>٤) شرحه، ص ۲۷.

يدكر أنه حصل على أحبار الواحات من صديق لصاحب الواحات كان بهاب الأحشيد محمد بن طغح عام ٣٣٧ هـ ٩٤٣ م فيقول: « سألته على كثير من أخبار للدهم وما اجتحت أن أعلمه من خواص أرضهم وكذلك كان فعلى مع غيره في سائر الأوقات ممن لم أصل إلى للادهم ١ – م جد ٢ ص ٢٧.

٩٤٣ م كان رجلاً من لواته ، يركب فى ألوف من الناس .. خيلاً ونُجباً .. وفى أرضه خواص وعجائب وهو بلد قائم بنفسه غير متصل بغيره ويحمل من أرضه الثمر والزبيب والأعناب .

# الإسكندرية:

وقد زار الإسكندرية بعد عودته من مصر العليا إلى مقره في الفسطاط ولكنه لم يسجل مشاهده (۱) ، واكتفى بجمع أحبار عنها وأغلبها يدور حول تاريخها وحول بنائها وعجائبها كا يقول . وهي أخبار غير بمحصة تجنح إلى المبالغة والخيال في كثير من المواضع . لكنه رأى منارة الإسكندرية في إحدى زياراته عام ٣٣٤ هـ / ٤٥٠ م ، وفي هذا يقول : « وتهدم في شهر جانب منها في زلزال ٣٤٤ هـ / ٥٥٥ م ، وفي هذا يقول : « وتهدم في شهر رمضان سنة ٤٤٣ هـ غو من ثلاثين ذراعا من أعاليها بالزلزلة التي كانت ببلاد مصر وكثير من بلاد الشام والمغرب في ساعة واحدة على ما وردت علينا الأخبار المتواترة ونحن بفسطاط مصر وكانت عظيمة جدا مهولة .. أقامت نصف ساعة (۲) . ويبدو أنه شاهد أيضا المسلات في رحلته المشار إليها وهي في رأيه من الطلسمات التي اتخذها الإسكندر ، طول كل واحد منها ثمانون ذراعاً . كا علم أن جزيرة رودس وهي مقابلة للإسكندرية كانت دار صناعة الروم عندما كتب مصنفه « مروج الذهب » في عام ٣٣٢ هـ / ٩٤٣ م (وبها تنشأ المراكب الحربية وفيها خلق كثير من الروم ومراكبهم تُغير على الإسكندرية فتأسر وتسبي »(۳) .

وما لبث أن توفى عام ٣٤٦ هـ / ٩٥٧ م بعد حياة حافلة بالعطاء وبفقده · انقضى عصر المسعودى كما يسميه سارتون .

<sup>(</sup>١) من الواضح أنه رار الأسكندرية أكثر من مرة .

<sup>(</sup>۲) ت. ص ۹۹ ... ۲

<sup>(</sup>٣) م. حد ١ ص ٢٧١ .

#### وصفوة القول:

إن المسعودي هذا العالم الموسوعي شنغف بالرحلة في باكورة حياته فأمضى شطرا كبيرا من عمره سائحا وانتظمت جولاته, قعة واسعة من بلاد المسلمين وجزءا من بلاد غير المسلمين . وخلال رحلاته،دوّن ما عاينه وصقل تجاربه وأضاف إلى معارفه مما أطلع عليه من كتابات وما نقله عن كتب السابقين . وقد ضمن كل ذلك كتبه التي فقدت إلا من كتابين انتهيا إلينا هما «كتاب مروج الذهب» و « التنبيه والاشراف » . ويخبرنا أن « كتاب مروج الذهب » فيه ما سبق أن بسطه وشرحه في كتابيه المفقودين « أخبار الزمان » و « الأوسط » وأن « كتاب التنبيه والاشراف » أودعه لمعا مما دوّنه في « كتاب مروج الذهب » ثم أضاف إليه موضوعات تفرد بها . وقد حاولنا قدر الاستطاعة إستحلاص ما في هذين المصنفين من أدب جغرافي نظري وواقعي. وعماد الأدب النظري هو النقول عن الكتب المترجمة إلى العربية والكتب العربية الخالصة، ويدور حول الأفلاك وهيئاتها والنجوم وتأثيراتها والأزمنة وفصول السنة والرياح ومهابها والأرض وشكلها وبحارها وأنهارها والنواحي والآفاق وتأثيرها في السكان وحدود الأقاليم السبعة . ولعل ما قدمه من أدب جغرافی نظری انقله عن کتاب وفلکیین عرب هو من بین أفصل إسهاماته فی هذا المجال . قدم ذلك وكأنه يحاول أن يثبت بالدليل أنه إذا كان هذا الأدب يوناني النشأة فقد أصبح بفضل علماء عرب أفذاذ عربي الهوية بعد أن أرسيت

أما وصفه لرحلاته فقد حاكى فيه أسلوب الجاحظ وطريقة كتابته خاصة استطراداته الكثيرة وخروجه عن الموضوع بإضافة ما يمتع القارىء من حديث الأساطير وعجائب المخلوقات وغريب القصص . ومع ذلك ومهما قيل عن مثالبه فهذا لا يقلل من قيمة أدب رحلاته وما أنطوى عليه من حقائق وتجارب هي مصدر لأدب جغرافي واقعى يفيد مستقبلا في بناء جغرافية الماضى .

لنقل فى الحتام إن تراث المسعودى من الأدب الجغرافى بشقيه النظرى والواقعى تراث تنبع أصالته وأهميته من انتائه إلى أزهى عصور الحضارة العربية وإلى اشتهار صاحبه بالثقافة العالية بفضل رحلاته وقراءاته الواسعة فجاء تعبيراً عن حضارة عصر ذهبى بكامله.

مــن الأشــكال



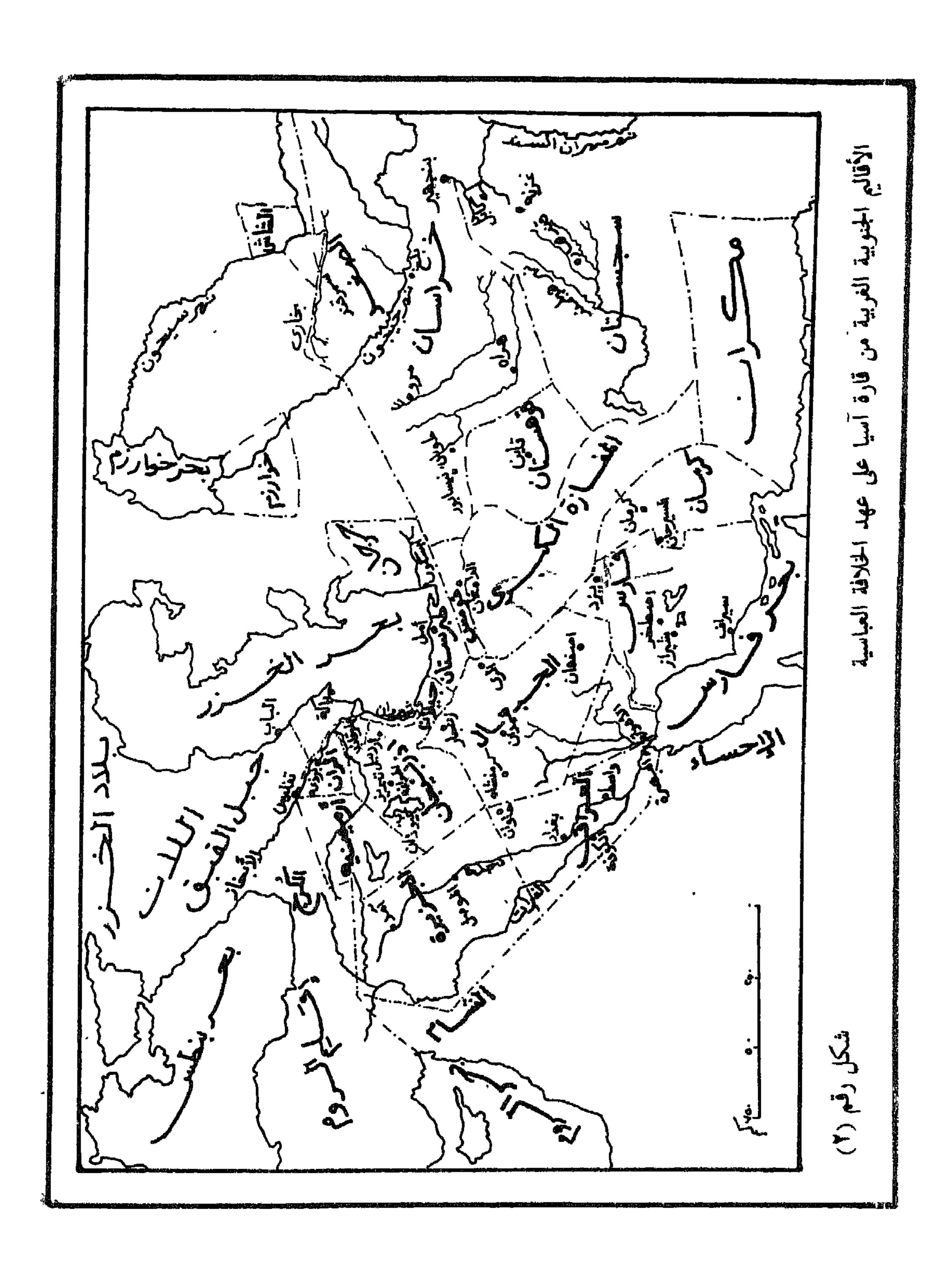



# ملحق رقم (۱) مؤلفات المسعودي<sup>(۱)</sup>

تنقسم هذه المؤلفات إلى عدة فئات وفقا للموضوع وهي كا يلى : الفئة الأولى :

هى كتب الثقافة العامة في إطار جغرافى تاريخى أو تاريخى فحسب وتضم مايلى من مصنفات:

١ \_ كتاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان .

كتب قبل عام ٣٣٢ هـ / ٩٤٣ م ويعالج بكثير من التفصيل والتوضيح ما أجمله المؤلف في كتابيه «مروج الذهب» و «التنبيه والاشراف». ويذكر أنه عرض فيه لأحداث التاريخ في شكل حوليات. لكنه لم يصل الينا مثله في ذلك مثل بقية الكتب التي ألفها المسعودي وفقدت إلا من كتابيه «مروج الذهب» و «التنبيه والاشراف».

٣ ــ كتاب راحة الأرواح.

صدر قبل عام ٣٣٢ هـ / ٩٤٣ م ويمثل ملحقا للكتاب الفائت ويهتم بالحملات والحروب خاصة تلك التي خاضها ملوك مصر الأسطوريين والتي لم يكتب عنها في «كتاب أخبار الزمان ».

٣ \_ الكتاب الأوسط.

يبدو أنه سار على نفس مخطط « أخبار الزمان » وتصميمه لأنه كان ملخصا له وإن انفرد بموضوعات كانت تحتاج إلى تفصيل .

ع ــ كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر.

كتب فى عام ٣٣٢ هـ / ٩٤٣ م فى الفسطاط وروجع ونقح عام ٣٣٦ هـ / ٩٤٣ م ٩٤٣ م ٩٤٣ م ٣٣٦ م ٣٣٦ م ٣٣٦ أى قبيل وفاة صاحبه بفترة قصيرة . وتستند شهرة المسعودى فى هذه ا

<sup>(</sup>۱) اختلف كتاب السير فى عدد مصنفاته فبينها لا يذكر ابن النديم إلا اسماء خمسة منها يرفع ياقوت عددها إلى أحد عشر ثم يأتى حاجى خليفة فيرتفع بها إلى ١٦ مصنفا مما يؤكد أنهم لم يحاولوا النظر فى كتابيه « مروح الذهب والتنبيه والاشراف » فقد ضمنهما المسعودي أسماء ٣٤ كتابا .

الأيام على هذا الكتاب . راجع الملحق رقم ٢ وترجمُمُهُ المؤلف في بداية الدراسة .

- كتاب وصل المجالس بجوامع الأخبار
   هو عبارة عن مجموعة متنوعة من المعارف وخاصة ما يتصل مها
   بالأندلس ، وهي أقرب للأدب منها للتاريخ .
- ٦ \_ كتاب الأخبار المسعودية . كتاب يؤرخ لتاريخ بلاد العرب قبل الإسلام ثم يعرض لتاريخ الأندلس بطريقة منهجية .
  - ٧ \_\_ كتاب مقاتل فرسان العجم. صنف عام ٣٣٢ هـ/ ٩٤٣ م.
  - ۸ ــ کتاب فنون المعارف وما جری فی الدهور السوالف .
    تم تصنیفه بعد عام ۳۳۲ هـ / ۹٤۳ م .
- عتاب ذخائر العلوم
   تمت كتابته بعد عام ٣٣٢ هـ / ٩٤٣ م وهو أكثر تفصيلا من
   « كتاب التنبية والاشراف » بخصوص بعض القضايا والمسائل حول
   تاريخ البيزنطيين .
  - ١- كتاب الاستذكار لما جرى فى سالف العصور. ربما كان أشبه بمذكرات.
- 11 كتاب تقلب الدول وتغير الآراء والملل. ربما كان تأملات فيما جرى قبل أن يسقط شمال إفريقية فى أيدى الفاطميين.
- **۱۲ \_ کتاب التنبیه والاشراف** . صنف بین عامی ۳٤٤\_۳۵۰ هـ/ ۹۰۰\_۹۰۰ م وهو آخر

صنف بين عامى ٢٤٤هـ ٣٤٥ هـ / ٩٥٠ ــ ٩٥٩ م وهو احر أعماله التي أتمها قبل وفاته . راجع محتويات هذا الكتاب في الملحق رقم (٣) وتواريخ نشره في العصر الحديث في. ترجمة المسعودي .

#### الفئة الثانية:

هى كتب تاريخية أيضا ولكنها مخصصة لتاريخ على بن أبى طالب رضى الله عنه وتاريخ آل البيت . وتضم الكتب التالية :

#### ١٢٣ كتاب الزاهى.

نشر قبل عام ٣٣٢ هـ / ٩٤٣ م ويدرس على رضى الله عنه و خلافاته مع الرافضين لخلافته .

> ع ١٠٠٠ كتاب حدائق الأذهان في أخبار أهل بيت النبي . في تاريخ على بن أبي طالب .

الأخبار وطرائف الآثار .
 كتاب مشه السابق في أنه يدرس تاريخ على بن أبى طالب وشيعته .

17 \_\_\_\_\_ كتاب رسالة البيان . صُنّف قبل عام ٣٣٢ هـ/ ٩٤٣ م .

#### الفئة الثالثة:

تضم كتابين في قضية الإمامه من وجهة نظر المذاهب الإسلامية المختلفة .

١٧ ـ كتاب الاستخبار في وصف الأقاويل.

١٨ - كتاب الصفوة في الإمامة.

#### الفئة الرابعة:

· هي كتب تضم مقالات تنظر في الهرطقة الدينية في شكل رافض وجاد .

١٩ ـ كتاب المقالات في أصول الديانات .

كتب قبل ٣٣٢ هـ / ٩٤٣ م يناقش ويجادل الشيعة والخوارج والمعتزلة في ما يذهبون إليه وكذلك يناقش مذاهب غير المسلمين من الصابئة واليهود والنصارى .

٠ ٢ ــ كتاب الإبانة عن أصول الديانة .

١٢١ كتاب الانتصار.

يرفض مذهب الخوارج وقد رجع إليه ياقوت في أخبار الخوارج .

- ٢٢ كتاب الاسترجاع في الكلام .
   يحتوى على رفض. للمعتقدات غير الإسلامية .
  - ۲۳ـ كتاب الدعاوى . ينفى فيه تقمص الأرواح .
  - \* ٢٢ كتاب خزائن الدين وسر العالمين . عالج آراء مختلف الفرق خاصة القرامطة

#### لفئة الخامسة:

كانت الفلسفة العامة من بين اهتمامات المسعودى كالم يفتر اهتمامه إبالفلسفة السياسية وعبر عن ذلك في الكتب التالية:

- ۳۵ كتاب سر الحياة . يتحدث عن الروح ويناة
- يتحدث عن الروح ويناقش معتقد الثالوث المقدس والمهدى المنتظر إلى غير ذلك من معتقدات .
- ٣٦- كتاب الزلف . يعالج الروح إلى جانب دراسة موضوعات مثل صفات الملوك والكون والمرض والموسيقي والحيوانات .
  - ۲۷ کتاب طب النفوس .
     خصص أيضا لحديث الروح .
    - ۲۸ کتاب النهی والکمال .
  - ٢٩ كتاب الرؤوس السبعة في السياسة الملوكية المدنية .
     يعالج الفلسفة السياسية .
    - ٣- كتاب نظم الجواهر في تدبير الممالك .

#### الفئة السادسة:

تشتمل على مصنفين لهما طبيعة علمية:

٣١ المبادىء والتراكيب.

يناقش تأثير النيرين الشمس والقمر على الحياة .

#### ٣٢ كتاب القضايا والتجارب.

يضم مشاهد رحلاته وملاحظاته أثنا ء تطوافه مشيرا إلى مختلف الظواهر وعوامل الطبيعة الثلاثة .

#### الفئة السابعة:

كتب في الشريعة وأصولها:

٣٣ الواجب في الفروض اللوازم.

يعبر فيه عن آرائه حول الخلاف المذهبي بين السنة والشيعة وتم تصنيفه قبل ٣٣٢ هـ / ٩٤٣ م .

ع ٣- كتاب نظم الأدلة في أصول الملة . تم تصنيفه هو الآخر قبل ٣٣٢ هـ/ ٩٤٣ م .

٣٥ كتاب نظم الأعلام في أصول الأحكام.
 يعرض لقواعد الشريعة عند الشافعية والمالكية والحنفية.

٣٦\_ كتاب المسائل والعلل في المذاهب والملل.

عن :

Ch. Pellat. Masudi, Encyclopeadia of Islam; Vol. VI, pp. 785-8T.

# ملحق (۲) محتویسات « کتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر »

هذا مصنف كتبه عام ٣٣٦ هـ / ٩٤٣ م وراجعه ونقحه عام ٣٣٦ هـ / ٩٤٧ م ثم راجعه للمرة الثانية عام ٣٤٥ هـ / ٩٥٦ م . ويقع في أربعة أجزاء تضم إجمالاً أكثر من ألف وسبعمائة صفحة . وعلى الرغم من شدة تنوع مواده وكثافتها إلا أنه لم يُبذل جهد في تبويبها تبويبا سليما . فعنوان كل باب لا يكشف تماما عن فحواه ، وعلى الباحث أن ينقب في كل صفحاته حتى يعثر على ضالته .

والكتاب في إيجاز ينقسم إلى قسمين رئيسيين ، يعرض القسم الأول منهما لتاريخ الأنبياء حتى نزول الوحى على محمد عين . ثم يتبع ذلك مقالات في حكمة الهنود وملوكهم وعاداتهم وكتبهم ، ثم يعالج بعض جوانب الجغرافية النظرية فيما يخص الأرض والبحار والأقاليم السبعة ومركز الأرض من الفلك والشمس ورأى بطلميوس في صفة الأرض والأفلاك والأنهار والبحار والمد والجزر ومغاصات اللؤلؤ وصفات الماء المالح مقارنة بالماء العذب ، ويخلط ذلك بذكر هياكل الصابئة والمراتب الدينية لرجال النصرانية .

وينتقل بعد ذلك إلى ذكر ما شاهده وما علمه عن البحر الحبشى وبحار الزنج والروم وبنطس والخزر ولاروى وهركند والصنف والصين . ثم يرجع إلى التاريخ تاريخ الصين والترك يتبعه بحديث طويل عن مشاهداته اوتجاربه فيما يتصل بالبحار وما فيها من العجائب وما حولها من الأمم وأخبار الأندلس ومعادن الطيب . ثم يعود مؤرخا فيذكر ملوك بابل والنبط وملوك فارس ثم ملوك اليونان والروم ، ثم يخص مصر بخبر طويل عما قرأه عنها وما شاهد من عجائب وآثار . وينتهى هذا القسم بفصول عن الزنوج والصقالبة وبلاد الغال وجيليقيا . ثم يتبع ذلك بتاريخ بلاد العرب القديم وعرض لمعتقدات الهند وفارس وآثارهما الدينية .

أما القسم الثاني فيعرض باختصار لشعوب البلاد غير الإسلامية يتبعه بعرض

مستفيض لتاريخ الإسلام منذ عهد النبوة إلى عهد الخليفة العباسي المطيع الذي بويع عام ٣٣٤ هـ / ٩٤٥ م متحدثا عن سيرة كل خليفة أو ملك . وهو لا يكف عن تنبيه القارىء إلى أن ما أورده في كتابه هذا قليل من كثير سبق أن شرحه في كتابيه « أخبار الزمان » و « الأوسط » .

## ملحق (٣) محتويسات « كتاب التنبيه والإشراف »

هذا كتاب صغير يضم نحوا من ٣٦٥ صفحة يمثل مختصرا لما جاء في بعض كتبه وخاصة «كتاب مروج الذهب». ويحدثنا المؤلف أنه كان في سنة ٣٤٤ هـ/ ٩٥٥ م يشتغل بوضع النسخة الأولى فيه في فسطاط مصر ثم زاد عليها وأصلحها في سنة ٣٤٥ هـ، وكان هذا الكتاب آخر مصنفاته فقد انتقل بعد فترة قصيرة من اتمام هذه النسخة الثانية إلى جوار ربه ودفن بالفسطاط.

يحوى الكتاب معلومات عن الأفلاك وهيئاتها والنجوم وتأثيراتها والعناصر وتراكيبها وأقسام الأزمنة وفصول السنة ومنازلها . ثم يعرض للرياح وما بها والأرض وشكلها ومساحتها والنواحي والآفاق وتأثيرها على السكان وحدود الأقاليم السبعة والعروض والأطوال ومصاب الأنهار .

ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الأمم السبع القديمة ولغاتها ومساكنها ثم ملوك الفرس على طبقاتهم والروم وأخبارهم وجوامع تاريخ العالم والأنبياء ومعرفة السنين القمرية والشمسية.

ويعالج القسم الأخير من الكتاب سيرة الرسول علي وغزواته وسنى هجرته وسير الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم مع التعرض إلى ذكر من كان فى عهدهم من ملوك الروم والأفدية.

## المصادر والمراجع

#### مصادر ومراجع

#### المسادر:

- ١ \_\_ ابن حوقل \_\_ صورة الأرض \_\_ بيروت ١٩٧٠ .
- ٢ \_ ابن خرداذبة \_ كتاب المسالك والممالك \_ ليدن ١٨٨٩ .
  - ٣ ــ ابن خلدون ــ المقدمة ــ القاهرة ( بدون تاريخ ) .
- ع \_ ابن خلكان \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان \_ القاهرة ١٨٥٨ .
  - ه \_ ابن شاکر \_ فوات الوفیات \_ طبع بمصر ( بدون تاریخ ) .
    - ٦ ــ ابن الفقيه ــ كتاب البلدان بـ ليدن ١٨٨٣ .
    - ٧ ـــ ابن النديم ـــ الفهرست ــ طبع بمصر ( بدون تاريخ ) .
- ۸ \_ اخوان الصفا. \_ رسائل اخوان الصفا. \_ خمسة مجلدات \_ بيروت . . ١٩٥٧ .
- البكرى \_ جزيرة العرب ( من كتاب الممالك والمسالك ) \_ تحقيق
   عبد الله يوسف الغنيم ، الكويت ١٩٧٦ .
- ٠١ ـــ البيروني ـــ تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ـــ البيروني ـــ المحتل أو مرذولة ـــ المحتا .
- ۱۱\_\_ الجاحظ \_ كتاب الحيوان \_ تحقيق عبد السلام هارون \_ القاهرة م ١٩٦٧ .
- ۱۲ أ\_ الجاحظ \_ كتاب التبصر بالتجارة \_ تحقيق حسن حسني عبد الوهاب \_ بيروت ١٩٦٦ .
  - ١٧ ـــ الدينورى ــ كتاب الأنواء ــ حيدرأباد ١٩٥٥ .
- ۱٤ ـــ الرام هرمزی ( برزج بن شهریار ) ـــ عجائب الهند ـــ برّه وبحره و جرائره ـــ نشره فون درلیث ـــ لیدن ۱۸۸۳ .
- ۱۵ سليمان التاجر وأبو زيد السيرافي ــ سلسلة التواريخ ــ طبع ونشر النص ــ المستشرق الفرنسي لانجل Langles ــ باريس ۱۸۱۱ ثم نقله إلى الفرنسية م. رينو M. Reinaud ــ باريس ۱۸٤٥ .
- ۱۶ المسعودي ــ مروج الذهب ومعادن الجوهر ــ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ــ القاهرة ١٩٦٤ ١٠٨

- ١٧ ــ المسعودي ــ التنبيه والإشراف ــ مكتبة الهلال ــ بيروت ١٩٨١ .
  - ١٨ ـــ المقدسي ـــ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ـــ ليدن ١٩٠٦ .
- ۱۹\_ الهمدانی ــ صفة جزیرة العرب ــ تحقیق ابن بلیهد ــ القاهرة ١٩٥٣ .
- ۲۰ ـــ ياقوت الحموى ـــ معجم البلدان ــ خمسة أجزاء ــ بيروت . ١٩٧٩ .
  - ٢١ ــ اليعقوبي ــ كتاب البلدان ــ ليدن ١٩٠٥ .

#### مراجع عربية:

- ١ حلال مظهر ــ مآثر العرب على الحضارة الأوربية ــ القاهرة
   ١ ١٩٦٠ .
- ٢ ــ جورجى زيدان ــ تاريخ التمدن الإسلامى ــ خمسة أجزاء ــ القاهرة
   ١٩٥٨ .
  - ٣ ـــ حسين فوزى ـــ حديث السندباد القديم ـــ القاهرة ١٩٤٧.
- ع ـــ « المعارف الملاحية العربية في العصور الوسطى » ـــ من كتاب أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية ـــ الاهرة ١٩٧٠ .
  - ٥ ــ حسين مؤنس ــ أطلس تاريخ الإسلام ــ القاهرة ١٩٨٦ .
- ٦ ... « الجغرافية عند المسلمين وتراث الهنود والفرس واليونان » ... صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ... مدريد
   ١٩٦٠...١٩٥٩ ...
- ٧ ــ زكى محمد حسن ــ الرحالة المسلمون في العصور الوسطى ــ القاهرة ١٩٤٥ .
- ۸ ــ سليمان حزين ــ « المشرق العربى بين الماضى وألحاضر » المجلة المجلولية العربية ــ العربية ــ المجمعية المجغرافية المصرية ــ العدد الأول
   ٢٧-٤ ــ ص ٢-٢٧٠ .
  - ٩ \_ شوقی ضیف \_ الرحلات \_ القاهرة ١٩٨٧ .
- ١٠ طه الحاجرى ــ «تخريج نصوص أرسططالية في كتاب الحيوان للجاحظ». مجلة كلية الآداب ــ جامعة الاسكندرية العدد السادس والسابع ــ ١٩٥٢ ــ ١٩٥٣.

- ١١ ــ عباس العقاد ــ أثر العرب في الحضارة الأوربية ــ القاهرة ١٩٦٠ .
- ١٩٦٠ عبد العزيز كامل ـــ جغرافية الإسلام في افريقية ـــ القاهرة ١٩٦٠ .
  - ١٩٩٣ عبد الفتاح محمد وهيبه ـــ جغرافية الإنسان ـــ الإسكندرية ١٩٩٢
- ١٩٧٧ ــ الجغرافية التاريخية ــ الإسكندرية ١٩٧٧ .
- ص١- ــ ( جغرافية العرب في العصور الوسطى » ــ الجمعية الجغرافية المصرية ــ القاهرة ١٩٦٥ .
- ١٦ المؤتمر الجغرافية والثقافة الإسلامية » ـ المؤتمر المخرافي الإسلامي الأول ـ الرياض ١٤٠٠ هـ / ١٩٧٩ م نشر البحث عام ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م .
- ۱۷\_ على حسن الخربوطلى ــ « المسعودى » سلسلة نوابغ الفكر العربى (٣٨) ــ القاهرة ١٩٦٨ .
  - ١٨ ــ قدرى حافظ طوقان ــ العلوم عند العرب ــ القاهرة ١٩٦٠ .
- ١٩ ا ــ نيقولا زيادة ــ الجغرافية والرحلات عند العرب ــ بيروت ١٩٦٢ .
- ۲۰\_\_\_ الرحالة العرب ــ الألف كتاب (۹۷) ــ القاهرة ۱۹۵۶ .

#### مراجع أجنبية مترجمة إلى العربية:

- ١ أحمد (نفيس) جهود المسلمين في الجغرافية ـ ترجمة فتحى عثمان مراجعة على أدهم ـ سلسلة الألف كتاب (بدون تاريخ).
- ٢ ـــ بارتولد (ف) تاريخ الحضارة الإسلامية ــ ترجمة حمزة طاهر ـــ القاهرة ١٩٥٨.
- ۳ ـــ بروكلمن (كارل) ـــ تاريخ الشعوب الإسلامية ـــ نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي ـــ بيروت ١٩٦١ .
- ختی (فیلیب) ــ تاریخ العرب ــ ترجمة محمد نافع ــ المجلد الثانی ــ القاهرة ۱۹۵۲ .
- حورانی (جورج) العرب والملاحة فی المحیط الهندی فی العصور القدیمة وأوائل القرون الوسطی ترجمة السید یعقوب بکر القاهرة ۱۹۵۸ .

- ٦ إسارتون (جورج) ــ تاريخ العلم ــ ترجمة لفيف من العلماء ــ القاهرة ١٩٦١ ــ ١٩٦١ .
- الحقيق عبد إله علوى (ضياء الدين) ـــ الجغرافيا العربية ــ تعريب وتحقيق عبد إله يوسف الغنيم وطه محمد جاد ـــ الكويت ١٠٤١ هـ / ١٩٨٠ م .
- ۸ \_ كراتشكوفسكى (أغناطيوس) \_ تاريخ الأدب الجغرافى \_ اترجمة صلاح عثمان هاشم \_ جزءآن \_ القاهرة ١٩٦٢ ـ ١٩٦٥ .
- بلدان الخلافة الشرقية \_ ترجمه وأضاف إليه السرانج ( ج ) \_ بلدان الخلافة الشرقية \_ ترجمه وأضاف إليه تعليقات مختلفة بشير فرنسيس وكوركيس عواد \_ بغداد ١٩٥٤ .
- ١٠ متز (آدم) ــ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ــ ترجمة
   ١٩٥٧ عبد الهادى أبو ريدة ــ القاهرة ١٩٥٧ .
- ۱۱ ـــ ميجيل (أندريه) ــ جغرافية الإسلام البشرية ــ الجزء الأول ــ السية الثانية ـــ ترجمة ابراهيم خورى ــ دمشق ۱۹۸۲ .
- ۱۲ مییلی (ألدو) ــ العلم عند العرب وأثره فی تطور العلم العالمی ــ انقله إلى العربیة عبد الحلیم النجار و محمد یوسف موسی ــ القاهرة ۱۹۶۲ .
- ۱۳ـــ نالینو (کارلو) ــ محاضرات علم الفلك ــ تاریخه عند العرب فی العصور الوسطی ــ بغداد ( بدون تاریخ ) .

## المراجع الأجنبية :

- 1 Ahmed, Maqbul, Travels of Abu'l Hasan, Ali B. Al Husayn al Mas'udi Islamic Culture, Vol. XXVIII, No. I, Jan. 1956.
- 2 Baker, J., L., A History of Geography and Exploration, London, 1948.
- 3 Beazley, C.R., The Dawn of Modern Geography, 3 Vols. New York 1949.
- 4 Dempier, W., Science in the Ancient World. Cambridge, 1929
- 5 De la Ronciere, ch. Le Découverte de l'Afrique Au Moyen Age, Le Caire, 1925.

- 6 Dreyer, J.L., Planetary Systems, Cambridge, 1906.
- 7 Heyd, W. Histoire du Levant au Moyen Ages, 2 Vols, Leipzig et, Paris 1825.
- 8 Holt-Jensen, A., Geography its History and Concepts, New Jersey, 1982.
- 9 Huzayyin, S.A., Arabia and the Far East, Cairo, 1942.
- 10- Huzayyin, S.A., Some Arab contributions to Geography, Geog. Oct., 1932.
- 11- James, A.E. and Martin, G., All Possible Worlds, N.Y., 1981.
- 12- Kimble T., Geography in the Middle Ages, London, 1938.
- 13- Kramers, J.H., "Geography and Commerce". The Jegacy of Islam, (ed.), T. Arnold and A. Guillaume, Oxford, 1930.
- 14- Lelewel, J. Géographie du Moyen Age. 4 Vols, Bruxelles, 1850-57.
- 15- McEvedy C., The Penguin Atlas of Medieval History, Manchester, 1961.
- 16- Newton, A.P. Travel and Travellers of the Middle Ages, London, 1949.
- 17- Pellat, Ch., "Mas'udi", The Encyclopaedia of Islam, Vol. VI, Leiden, 1991.
- 18- Raisz, E. General Cartography, N.Y. 1958.
- 19- Reinand, M. Géographie d'Aboulfeda, T.I., Paris, 1948.
- 20- Schoy, G., The Geography of the Moslems of the Middle Ages, London, 1949.
- 21- Smith, D.E., History of Mathematics, Boston, 1923, Vol. I.
- 22- Spate, O., India and Pakistan, London, 1964.
- 23- Wright, J., Geographical Lore of the Crusades, N.Y., 1924.

## الحتريسات

1 --- 9

تمهيد

75- 11

نظرة عامة

العرب قبل الإسلام وبعده ــ نقل الثقافات ــ الجغرافية الوصفية ــ التجارة وانتشار العرب بعد الإسلام ــ أدب الرحلات الذي تعرف إليه المسعودي ــ أنواع الرحلات .

TA\_\_ T &

سيرة المسعودي

08\_\_\_ 79

### القسم الأول الأدب الجغرافي النظري

عن المصادر اليونانية: الفلك ــ حول مركز الأرض من الفلك ـ حول شكل الأرض المسكون وغير المسكون ـ المسكون ـ المسكون ـ المسلحات المائية ـ الأقاليم السبعة ـ عن المصادر الهندية والفارسية ـ عن المصادر العربية ـ مفاهيم عربية: حكمة التكوير ـ قياس محيط الأرض ـ الأقليم الرابع ـ البحار ـ بعض المسائل الطبيعية ـ اختلاف قوى الأرضين ـ العوامل التي تحدد مواضع الاستقرار ـ تأثير المجال الحيوى في حياة الناس وصفاتهم ـ تأثير المناخ على الإنسان.

98\_\_ 00

# القسم الثاني الأدب الجغرافي الواقعي (أدب الرحلات)

الرحلات المبكرة: البحار التي ركبها ــ جنوبي الجزيرة العربية ــ الجزر ــ إعصار التيفون في بحر هركند ــ العربية ــ الجزر ــ إعصار التيفون في بحر هركند ــ

بحار أخرى بعيدة وجزائر - بحر الزنج - بين السودان والزنج - الهند والسند - الهند وأهلها - بلاد السند - بلاد قشمير - ثغرا الملتان والمنصورة - ممالك هندية - الصين وأهلها - المسلمون في الصين - مدينة خمدان - طريق الحرير - بلاد التبت .

رحلات المرحلة الثانية: ممالك إسلامية \_ أطمات وبزاة \_ ممالك غير إسلامية \_ من غريب الأمم \_ من عجائب المخلوقات \_ أمم وممالك أخرى حول بحر الحزر \_ في جورجان وخراسان وسجستان.

رحلات المرحلة الثالثة: العودة إلى بلاد الشام ــ نزوله مصر ــ محاورات ــ من الأخبار المأثورة ــ البجة ووادى العلاقى والواحات ــ الإسكندرية.

صفوة القول من الأشكال من الأشكال ملاحق المصادر والمراجع

مركز الدلتا للحلباعة

٢٤ شارع الدلتا - اسبورتتج

تليفون: ١٩٢٣٥٥